## مقامات بديع الزمان الهمذاني بديع الزمان الهمذاني

To PDF: www.al-mostafa.com

#### المقامة القريضية

حَدَّنَنَا عِيسَى بْنُ هِشَامٍ قَالَ: طَرَحَتْني النَّوَى مَطَارِحَهَا حَتَّى إِذَا وَطَئْتُ جُرْجَانِ الأَقْصي. فاسْتَظْهَرْتُ عَلَى الأَيامِ بِضِياعٍ أَجَلْتُ فِيهِا يَدَ الْعِمَارِةِ، وَأَمْوَال وَقَفْتُهَا عَلى التَّجَارَة، وَحَانُوت جَعَلْتُهُ مَثَابَة، وَرُفْقَة اتَّحَذْتُهَا صَحَابَةً، وَجَعَلْتُ للْدّار، حَاشيَتَي النّهَار، وللحَانُوت بَيْنَهُمَا، فَجَلَسْنَا يَوْماً نَتَذَاكُرُ القريضَ وَأَهْلَهُ، وَتلْقَاءَنا شَابٌ قَدْ جَلَسَ غَيْرَ بَعِيد يُنْصِتُ وَكَأَنَّهُ يَفْهَمُ، وَيَسْكَتُ وَكَأَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ حَتّى إِذَا مَالَ الكَلاَمُ بِنَا مَيْلَهُ، وَجَرّ الْجِدَالُ فِينَا ذَيْلَهُ، قَالَ: قَدْ أَصَبْتُمْ عُذَيَقَهُ، وَوَافَيتُمْ جُذَيْلَهُ، وَلَوْ شَبّْتُ لَلَفْظْتُ وَأَفَضْتُ، وَلَوْ قُلْت لأَصْدَرْتُ وَأُوْرَدْتُ، وَلَجَلَوْتُ الْحقّ في مَعْرَض بَيَان يُسْمعُ الصُّمَّ، وَيُترِلُ الْعُصْمَ، فَقُلْتُ: يَا فَاضلُ أَدْنُ فَقَدْ مَنَّيْتَ، وَهَات فَقَدْ أَثْنَيتَ، فَدَنَا وَقَالَ: سَلُوني أُجبْكُمْ، وَاسْمَعُوا أُعْجبْكُمْ. فَقُلْنَا: مَا تَقُولُ في امْرىء الْقَيسِ؟ قَالَ: هُوَ أُوَّلُ مَنْ وَقَفَ بالدِّيارِ وَعَرَصَاتهَا، وَاغْتَدَى وَالطَّيرُ في وَكَنَاتهَا، وَوَصَفَ الْخيلَ بصفَاهَا، وَلَمْ يَقُلِ الشِّعْرَ كَاسِياً. وَلَمْ يُجد القَوْلَ رَاغباً، فَفَضَلَ مَنْ تَفَتَّقَ للْحيلة لسَانُهُ، وَانتَجَعَ للرَّغْبَة بَنانُهُ، قُلْنا: فَما تَقُولُ فِي الْنَّابِغَة؟ قالَ: يَثلبُ إِذَا حَنقَ، وَيَمْدَحُ إِذَا رَغبَ، وَيَعْتَذرُ إِذَا رَهبَ، فَلاَ يَرْمي إلاَّ صَائباً، قُلْنَا:فَمَا تَقُولُ فِي زُهَيرِ؟ قَالَ يُذيبُ الشِّعرَ، والشِّعرَ، والشِّعْرُ يُذيبَهُ، وَيَدعُو القَولَ وَالسِّحْرَ يُجيبُهُ، قُلْنَا: فَمَا تَقُولُ فِي طَرَفَةَ: قَالَ: هُوَ مَاءُ الأشْعَارِ وَطينَتُها، وَكَنْزُ الْقَوَافي وَمَدينَتُهَا، مَاتَ وَلَمْ تَظْهَرْ أَسْرَارُ دَفَائنه وَلَمْ تُفْتَحْ أَغْلاَقُ خَزَائنه، قُلْنَا: فَمَا تَقُولُ في جَرير وَالْفَرَزْدَق؟ أَيُّهُمَا أَسْبَقُ؟ فَقَالَ: جَريرٌ أَرَقُ شعْراً، وَأَغْزَرُ غَزْراً وَالْفَرَزْدَقُ أَمْتَنُ صَخْرًا، وَأَكْثَرُ فَخْرًا وَحَرِيرٌ أَوْجَعُ هَجْوًا، وأَشْرَفُ يَوْمًا وَالْفَرَزْدَقُ أَكَثَرُ رَوْمًا، وَأَكْرَمُ قَوْماً، وَجَرِيرٌ إِذَا نَسَبَ أَشْجَى، وَإِذَا تَلَبَ أَرْدَى، وَإِذَا مَدَحَ أَسْنَى، وَالْفَرزدقُ إِذَا افْتَخَرَ أَجْزَى، وَإِذَا احْتَقرَ أَزرَى، وَإِذا وصَفَ أُوفَى، قُلنَا: فَمَا تَقُولُ في الْمُحْدَثينَ منْ الشُّعَراء والْمُتَقَدِّمينَ منهُمْ؟ قالَ: الْمُتَقَدِّمُونَ أَشْرِفُ لَفْظاً، وَأَكثرُ منْ المَعَاني حَظاً، وَالْمَتَأْخِّرونَ أَلْطَفُ صُنْعاً، وَأَرَقُ نَسْجاً، قُلْنا: فَلُو أَرَيْتَ منْ أَشْعاركَ، وَرَوَيْتَ لَنا منْ أَحْباركَ، قالَ: خُذْهَما في مَعْرض واحد، وَقالَ:

مُمْتَطِياً في الضُّرِّ أَمْراً مُرَّاً مُرَّاً مُرَّاً مُرَّاً مُلاقِياً مِنْها صُرُوفاً حَمْراً فَقَد عُنينا بِالأَماني دَهْراً وَماءُ هذا الوَجْهِ أَعْلى سِعْراً

أما تَرَوْني أَتَغَشَّى طَمْراً مُضْطَبناً على اللَّيالي غمراً أَقْصنى أماني طُلُوعُ الشِّعْرى وَكانَ هذا الحُرُّ أَعْلى قَدْراً في دَارِ دَارَا وَإِوَانِ كِسْرى وَعَادَ عُرْفُ الْعَيْشِ عِنْدي نُكْرَا ثُمَّ إلى الْيَوْمِ هَلُمَّ جَرَّا ثُمَّ إلى الْيَوْمِ هَلُمَّ جَرَّا وَأَفْرُخٌ دونَ جبالِ بُصْرَى وَأَفْرُخٌ دونَ جبالِ بُصْرَى قَتَلْتَ يَا سَادَةُ نَفْسى صَبْرَا

ضرَبْتُ لِلسَّرِّا قِبَاباً خُضْرَا فَانْقَلَبَ الدَّهْرُ لِبَطْنِ ظَهْرا لَمْ يُبْقِ مِنْ وَفْرِى إِلاَّ ذِكْرَا لَوْلا عَجُوزٌ لِي بِسُرَّ مَنْ رَا قَدْ جَلَبَ الدَّهْرُ عَلَيْهِمْ ضُرَّا

قَالَ عِيسَى بْنُ هِشَامٍ، فَانَلْتُهُ مَا تَاحَ. وَأَعْرَضَ عَنَّا فَرَاحَ. فَجَعَلْتُ أَنْفيهِ وَأُثْبَتُهُ، وَأَنْكُرُهُ وَكَأَنِّي أَعْرِفُهُ، ثُمَّ دَلَّتْنِي عَلَيهِ تَنَاياهُ، فَقُلْتُ: الإِسْكَنْدَرِيُّ وَاللَّه، فَقَدْ كَانَ فَارَقَنَا حِشْفاً، وَوَافانا جِلْفاً، وَنَهَضْتُ عَلَى إثره، ثَمَّ قَبَضْتُ عَلَى خَصْرِه، وَقُلْتُ: أَلَسْتَ أَبَا الْفَتْحِ؟ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينا وَلِيداً وَلَبِداً وَلَبِشْتَ فِينا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ؟ فَأَيُّ عَجُوز لَكَ بِسُرَّ مَنْ رَا؟ فَضَحكَ إليَّ وَقَالَ:

فَلَا يَغُرَّنَّكَ الغُرُورُ دُرْ بِاللَّيَالِي كَمَا تَدُورُ.

وَيْحَكَ هذَا الزَّمَان زُورُ لاَ تَلْنَرِمْ حَالَةً، وَلكِنْ

#### المقامة الأزاذية

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ هِشَامٍ قَالَ: كُنْتُ بِبَغْذَاذَ وَقْتَ الآزَاذِ، فَخَرَجْتُ أَعْتَامُ مِنْ أَنْواعِه لا بْتَيَاعِه، فَسرْتُ غَيْرَ بَعِيد إلى رَجُلٍ قَدْ أَخَذَ أَصْنَافَ الفَوَاكِهِ وَصَنَّفَهَا وَجَمَعَ أَنْوَاعَ الرُّطَبِ وَصَفَّفَهَا، فَقَبَضْتُ مِنْ كُلِ شَيءٍ بَعِيد إلى رَجُلٍ قَدْ أَخَذَ أَصْنَافَ الفَوَاكِهِ وَصَنَّفَهَا وَجَمَع أَنْوَاعَ الرُّطَبِ وَصَفَّفَهَا، فَقَبَضْتُ مَنْ كُلِ نَوعٍ أَجْوَدَهُ، فَحِينَ جَمَعْتُ حَوَاشِي الإِزَارِ، عَلَى تِلْكَ الأَوْزَارِ أَخَذَتْ عَيْنَايَ أَحْسَنَهُ، وَقَرَضْتُ مِنْ كُلِ نَوعٍ أَجْوَدَهُ، فَحِينَ جَمَعْتُ حَواشِي الإِزَارِ، عَلَى تِلْكَ الأَوْزَارِ أَخَذَتْ عَيْنَايَ رَجُلاً قَدْ لَفَّ رَأْسَهُ بِبُرْقُعٍ حَيَاءً، وَنَصَبَ جَسَدَهُ، وبَسَطَ يَدَهُ وَاحْتَضَنَ عِيَالَهُ، وَتَأْبَطَ أَطْفَالَهُ، وَهُو يَقُولُ بِصَوْتِ يَدُفْعُ الضَّعَفَ فِي صَدْرِهِ، وَالْحَرضَ فِي ظَهْرِهِ:

أَوْ شَحْمَة تُضْرَبُ بِالدَّقِيقِ يَفْتَأُ عَنَّا سَطَواتِ الرِّيقِ يَارَازِقَ الثَّرْوَةِ بَعْدَ الضِّيقِ ذي نَسَبِ في مَجْده عَريق يُنْقِذُ عَيِشِي مِنْ يَدِ التَّرْنيقِ

وَيْلِي عَلَى كَفَيْنِ مِنْ سَوِيقِ أَوْ قَصْعَةٍ تُمْلأُ مِنْ خَرِدْدِيقِ يُقِيمُنَا عَنْ مَنْهَجِ الطَرِيقِ يُقِيمُنَا عَنْ مَنْهَجِ الطَرِيقِ سَهِلْ عَلى كَفِّ قتى لَبِيقِ سَهِلْ عَلى كَفِّ قتى لَبِيقِ يَهْدي إلَيْنا قَدَمَ التَّوْفيقِ

قالَ عِيسى بْنُ هِشامِ: فَأَخَذْتُ مِنَ الكِيسِ أَخْذَةً وَنُلْتُهُ إِياهَا، فَقَالَ:

يَا مَنْ عَنَانِي بِجَمِيلِ بِرِّهِ وَاسْتَحْفظ الله جَميلَ ستْره

أَفْضِ إِلَى اللهِ بِحُسْنِ سِرِّهِ إِنْ كَانَ لا طَاقَةَ لِي بِشُكْرِهِ

فَاللهُ رَبِّي مِنْ وَرَائِي أَجْرِهِ قَالَ عِيسَى بْنُ هِشَامٍ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ فِي الكيسِ فَضْلاً فَٱبْرُزْ لِي عَنْ بَاطِنكَ أَخُرُجْ إِلَيْكَ عَنْ آخِرِهِ، فَأَمَاطَ لِثَامَهُ، فَإِذَا وَاللهِ شَيْخُنَا أَبُو الفَتْحِ الإِسْكَندرِيُّ، فَقُلْتُ: وَيْحَكَ أَيُّ دَاهِيَةٍ أَنْتَ؟ فَقَالَ:

علَى النَّاسِ وَتَمُويهَا علَى حَالٍ فَأَحْكِيهَا ويَوْماً شرَّتِي فِيهَا فَقَضِّ العُمْرَ تَشْبيهاً أَرَى الأَيَّامَ لا تَبْقَى فَيَوْماً شَرُّها فيَّ

#### المقامة البلخية

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ هِشَامٍ قَالَ: نَهَضَتْ بِي إِلَى بَلخَ تِجَارَةُ الْبَرِّ فَوَرَدْنُهَا وَأَنَا بِعُذْرَةِ الشَّبَابِ وَبَالِ الفَرَاغِ وَحَلْيَةِ النَّرْوَةِ، لا يُهِمُّنِي إِلاَّ مُهْرَةُ فِكْرٍ أَسْتَقِيدُهَا، أَوْ شَرَوُدُ مِنَ الْكَلِمِ أَصِيدُهَا، فَمَا اسْتَأْذَنَ عَلَى سَمْعِي مَسَافَةً مُقَامِي، أَفْصَحُ مِنْ كَلامِي، وَلَّا حَنَى الْفراقُ بِنَاقَوْسَهُ أَو كَادَ دَحَلَ عَلَيَّ شَابُّ فِي زَيٍّ مِلْ العَيْنِ، مَسَافَةً مُقَامِي، أَفْصَحُ مِنْ كَلامِي، وَلَا حَنَى الْفراقُ بِنَاقَوْسَهُ أَو كَادَ دَحَلَ عَلَيَّ شَابُ فِي زَيٍّ مِلْ العَيْنِ، وَلْحَية تَشُوكُ الأَخْدَعَيْنِ، وَطَرف قُد شَرِبَ مَاءَ الرَّافِدَيْنِ، ولَقينِي مِنَ الْبرِّ فِي السَّناء، بِمَا زِدْتُهُ فِي الثَّناء، وَلُحَية تَشُوكُ الأَخْدَعَيْنِ، وَطَرف قُد شَرِبَ مَاءَ الرَّافِدَيْنِ، ولَقينِي مِنَ الْبرِّ فِي السَّناء، بِمَا زِدْتُهُ فِي الثَّناء، ثُمَّ قَالَ: أَخْصَبَ رَائِدُكَ، وَلاَ ضَلَّ قَائِدُكَ، فَمَتَى عَزَمْت؟ فَقُلْتُ: غَدَاةَ عَدَاةً عَد، فَقَالَ:

وَطَيرُ الوَصلِ لا طَيْرُ الفِراقِ

صبَاحُ اللهِ لا صبنحُ انطِلاقٍ

فَأَيْنَ تُرِيدُ؟ قُلْتُ: الوَطَنَ، فَقَالَ: بُلِّغْتِ الوَطَنَ، وَقَضَيْتَ الوَطَرَ، فَمَتَى العَوْدُ؟ قُلْتُ: القَابِلَ، فَقَالَ: طَوَيْتُ الرَّيْطَ، وَتَنَيْتَ الْحَيْطَ، فَأَيْنَ أَنْتَ مِنَ الكَرَمِ؟ فَقُلْتُ: بِحَيْثُ أَرَدْتَ، فَقَالَ: إِذَا أَرْجَعَكَ الله سَالِماً مِنْ هَذَا الرَّيْطَ، وَتَنَيْتَ الْحَيْطَ، فَأَيْنَ أَنْتَ مِنَ الكَرَمِ؟ فَقُلْتُ: بِحَيْثُ أَرَدْتَ، فَقَالَ: إِذَا أَرْجَعَكَ الله سَالِماً مِنْ هَذَا الطَّريقِ، فَاسْتَصْحِبْ لِي عَدُوّاً فِي بُرْدَة صَديقٍ، مِنْ نِجَارِ الصُّفْرِ، يَدْعُو إِلَى الكُفْرِ، وَيَرْقُصُ عَلَى الظُّفرِ، كَذَارَةِ العَيْنِ، يَحُطُّ ثِقَلَ الدَّيْنِ، وَيُنافِقُ بِوَجْهَيْنِ.

قَالَ عِيسَى بْنُ هِشَامٍ: فَعَلِمْتُ أَنَّهُ يَلْتَمِسُ دِيناراً، فَقُلْتُ: لَكَ ذَلِكَ نَقْداً، وَمِثْلُهُ وَعْداً، فَأَنْشَأَ يَقُولُ:

لا زِلْتَ لِلمَكْرُ مَاتِ أَهْلا وَفُقْتَ فَرْعاً، وَطِبْتَ أَصْلا وَلا أُطيقُ السُّوَالَ تَقْلا رَأَيُكَ مِمَّا خَطَبْتُ أَعْلَى صَلَبْتَ عُوداً صَلَبْتَ جُوداً لا أَسْتَطيعُ العَطَاءَ حَمْلاً

# وَطُلْتَ عَمَّا ظَنَنْتُ فَعْلا لا لَقَى الدَّهْرُ منْكَ ثُكْلا

## قَصرُ " عَنْ مُنْتَهَاكَ ظَنّاً يا رُجْمَةَ الدَّهْر والمَعَالي

قَالَ عِيسَى بْنُ هِشَام: فَنُلْتُهُ الدِّينَارَ، وَقُلتُ: أَينَ مَنْبِتُ هَذا الفَضْلِ؟ فَقَالَ: نَمَتْنِي قُرَيشٌ وَمُهِّدَ لِيَ الشَّرفُ فِي بَطَائِحِهَا، فَقَالَ بَعْضُ مَنْ حَضَرَ: أَلَسْتَ بِأَبِي الْفَتْحِ الإِسْكَنْدَرِي؟ أَلَمْ أَرَكَ بِالْعِراقِ، تَطُوفُ فِي الأَسْواق، مُكَدِّياً بالأَوْرَاق؟ فَأَنْشَأَ يَقُولُ:

أَخَذُوا الْعُمْرَ خَلِيطاً باً، ويُضنحون نبيطا إِنَّ شِهِ عَبِيداً فَهُمُ يُمْسُونَ أَعْرَا

#### المقامة السجستانية

حَدَثَنَا عيسَى بْنُ هشَام قَالَ:

حَدا بي إلى سجسْتَانَ أَرَبُ، فَاقْتَعَدْتُ طَيَّتُهُ، وَامْتَطَيْتُ مَطَيَّتُهُ، وَاسْتَخَرْتُ الله في العَزْم جَعَلْتُهُ أَمَامي، وَالْحَزْم جَعَلْتُهُ إِمَامِي حَتَّى هَدَانِي إِلَيْهَا، فَوَافَيْتُ دُرُوبَهَا وَقَدْ وَافَت الشَّمْسُ غُرُوبَهَا، وَاتَّفَقَ المَبيتُ حَيْثُ انْتَهَيْتُ، فَلَمَّا انْتُضيَ نَصْلُ الصَّبَاحِ، وَبَرَزَ حَيْشُ الْمصْبَاحِ، مَضَيْتُ إلى السُّوق أَخْتَارُ مَنْزِلاً، فَحينَ انْتَهَيْتُ منْ دَائرَةُ الْبَلَد إِلَى نُقْطَتهَا، وَمَنْ قلادَة السُّوق إلى وَاسطَتهَا، خَرَقَ سَمْعي صَوْتٌ لَهُ منْ كُلِّ عرْق مَعْنيَّ، فَانْتَحَيْتُ وَفْدَهُ حَتَّى وَقَفْتُ عَنْدَهُ، فَإِذَا رَجُلُ عَلَى فَرَسه، مُختَنقٌ بنفسه، قَدْ ولاَّني قَذَالَهُ، وَهُوَ يَقُولُ: مَنْ عَرَفَنِي فَقَدْ عَرَفَنِي، وَمَنْ لَمْ يَعْرِفني فأَنا أُعَرِّفُهُ بِنَفْسي: أَنَا با كُورَةُ اليَمَن وَأُحْدُوثَةُ الزَّمَن أَنَا أُدْعَيَّةُ الرِّجال، وَأُحْجَيَّةُ رَبَّاتِ الحِجال، سَلُوا عنِّي البلادَ وَحُصُونَها، وَالجبالَ وَحُزُونَها، وَالأوْدية وَبُطُونَها، وَالبحارَ وَعُيُونَهَا، والخيلَ وَمُتُونَها، مَن الذَّي مَلَكَ أَسْوَارَها، وَعَرَفَ أَسْرَارَهَا، وَنَهَجَ سَمْتَها، وَوَلَجَ حَرَّتَهَا؟ سَلُوا الْمُلُوكَ وَخَزَائِنَهَا، وَالْأَغْلَاقَ وَمَعادِنَهَا، وَالْأُمُورَ وَبَوَاطنَهَا، وَالْعُلُومَ وَمَوَاطنها، وَالخُطُوبَ وَمَغالقَهَا، وَالْحُروبَ وَمَضَايقَهَا، مَن الذَّي أَحَذَ مُخْتَزَنَها، وَلَمْ يُؤَدِّ ثَمَنَهَا؟ وَمَن الذَّي مَلَكَ مَفَاتحَها، وعَرَفَ مَصَالحَها؟ أَنَا وَالله فَعَلْتُ ذلكَ، وَسَفَرْتُ بَيْنِ الْمُلُوكِ الصِّيد، وَكَشْفُت أَسْتَارَ الخُطُوب السُّود، أَنَا وَالله شَهدْتُ حَتّى مَصارعَ العُشَّاق، وَمَرضْتُ حَتّى لمَرَض الأَحْدَاق، وَهَصَرْتُ الغُصُونَ النَّاعمات، وَأَحْتَنَيْتُ وَرْدَ الْخُدُودِ الْمُوَرَّدات، وَنَفَرْتُ مَعَ ذَلكَ عَنْ الدُّنْيَا نُفُورَ طَبْعِ الْكَريم عَنْ وُجُوه اللِّنَام، وَنَبَوتُ عَنْ الْمُحْزِيات نُبُوَ السَّمْع الشَّريف عَنْ شَنْيع الْكَلام وَالآنَ لَمَّا أَسْفَرَ صُبْحُ الْمَشيب، وَعَلَتْني أُبَهةُ الْكَبر، عَمَدْتُ لإصْلاحِ أَمْرِ الْمَعَادِ، بإعْدَادِ الزَّادِ، فَلَمْ أَرَ طَرِيقاً أَهْدَى إِلَى الرَّشَادِ مِمَّا أَنْا سَالِكُهُ، يَرَانِي أَحَدُكُمْ رَاكِبَ فَرَسِ، نَاثِرَ هَوَسٍ، يَقُولُ: هذاَ أَبُو الْعَجَبِ، لاَ وَلَكِّنِيَ أَبُو الْعَجَائِبِ، عَايَنْتُهَا وَعَانَيْتُهَا، وَأُمُّ الْكَبَائِرِ قَايَسْتُهَا وَقَاسَيْتُهَا، وَأَخُو الْأَغْلَاقِ: صَعْباً وَحَدْتُهَا، وَهَوْناً أَضَعْتُهَا، وَغَالِياً اشْتَرَيْتُهَا، وَرَخِيصاً ابْتَعْتُهَا، فَقَدْ واللهِ صَحِبْت لهَا الْمَواكِبَ، وَزَاحَمْتُ الْمَناكِبَ، وَرَعَيْتُ الْكُواكِبَ، وَأَنْضَيْتَ الْمَراكِبَ، دُفعْتُ إِلَى مَكَارِهَ نَذَرْتُ مَعَهَا أَلاَّ أَدَّحِرَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَنَافِعَهَا، وَلاَ بُدَّ لِي أَنْ أَخْلَعَ رِبْقَةَ هَذِهِ الأَمَانَة مِنْ عُنُقِي إِلَى مَكَارِهَ نَذَرْتُ مَعْهَا أَلاَّ أَدَّحِرَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَنَافِعَهَا، وَلاَ بُدَّ لِي أَنْ أَخْلَعَ رِبْقَةَ هَذِهِ الأَمَانَة مِنْ عُنُقِي إِلَى أَعْنَاقِكُمْ، وَأَعْرِضَ دَوائِي هَذا فِي أَسْوَاقِكُمْ، فَلْيَشْتَرِ مِنِّي مَنْ لاَ يَتَقَرَّزُ مِنْ مَوْقِفِ الْعَبِيدِ، ولاَ يَأْنَفُ مِنْ كَلَيْشَةً وَعِيهِ اللهَاهِ عُودُهُ.

قَالَ عِيسَى َبْنُ هِشَامٍ: فَدُرْتُ إِلَى وَجْهِهِ لأَعْلَمَ عِلْمَهُ فَإِذَا هُوَ وَاللهِ شَيْخُنَا أَبُو الْفَتْحِ الإِسْكَنْدَرِيُّ، وَانْتَظَرْتُ إَجْفَالَ النَّعَامَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ تَعَرَّضْتُ فَقُلْتُ: كَمْ يُحِلُّ دَوَاءَكَ هَذَا؟ فَقَالَ: يُحِلُّ الْكِيسُ مَا شَئْتَ، فَتَرَكْتُهُ وَانْصَرَفْتُ.

#### المقامة الكوفية

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ هِشَامِ قَالَ:

كُنْتُ وَآنَا فَتِيُّ السِّنِّ أَشُكُ رَحْلِي لِكُلِّ عَمَايَة، وَأَرْكُضُ طِرْفَي إِلَى كُلِّ عَوَايَة، حَتَّى شَرِبْتُ مِنَ العُمْرِ سَائِعَهُ، وَلَبِسْتُ مِنَ الدَّهْرِ سَابِعَهُ، فَلَمَّا انْصَاحَ النَّهَارُ بِجَانِبِ لَيْلَى، وَجَمَعْتُ للمَعَادِ ذَيْلِي، وَطئتُ ظَهْرَ اللَّهُونَة، وَلَبِسْتُ مِنَ الدَّهْرِ سَابِعَهُ، فَلَمَّا انْصَاحَ النَّهَارُ بِجَانِبِ لَيْلَى، وَجَمَعْتُ للمَعَادِ ذَيْلِي، وَطئتُ ظَهْرَ اللَّهُونَة، وَلَمَا الْمُعَلِّيْ فِي الطَّرِيقِ رَفِيقٌ لَمْ أُنْكُرْهُ مِنْ سُوء، فَلَمَّا جَالَيْنا، وَخَبَّرْنا بَحَالَيْنا، سَفَرتَ القصَّةُ عَنْ أَصْلٍ كُوفِيّ، وَمَذْهَب صُوفِيّ، وَسَرْنا فَلَمَّا أَحَلَّننا الكُوفَةُ مِلْنا إِلَى دَارِه، وَدَحلْنَاهَا وَقَدْ بَقَلَ وَجُدُّ النَّهُ إِلَى اللَّهُ وَلَمَا اغْتَمَضَ جَفْنُ اللَّيْلِ وَطَرَّ شَارِبُهُ، قُرِعَ عَلَيْنا البابُ، فَقُلْنا: مَنِ القارِعُ اللَّنَابُ وَفَلْ الجُوعِ وَطَرِيدُهُ، وَحُرُّ قَادَهُ الضُّرُّ، والزَّمَنُ اللُونِ وَضَائَتُهُ رَغيفٌ، وَخَارٌ يَسْتَعْدى على الجُوعِ، وَالجُيبِ المَرْقُوعِ، وَغَرِيبٌ أَوقدَتِ النَّارُ على سَفَرِه، وَنَبَرَ الْعَرَابُ وَالْمَاتُ ، وَعَرْيبٌ أَوقدَتِ النَّارُ على سَفَرِه، وَنَبَعْ الْعَوْاءُ عَلَى أَثَرِهِ، وَنُبِذَتْ خَلْفَةُ الحُصَيَّاتُ، وَكُنِسَتْ بَعْدَهُ العَرَصَاتُ، فَنِضُوهُ طَليحٌ ، وَعَيْشُهُ تَبْرِيحٌ، وَمَنَ دُونِ فَوْخَيْهُ مَهَامُهُ فِيحٌ.

قَالَ عِيسَى بْنُ هُشَامٍ: فَقَبَضْتُ مِنْ كِيسِي قَبْضَةَ اللَّيْث، وَبَعَثْتُها إِلَيه وَقُلْتُ: زِدْنا سُؤَالًا، نَزِدْكَ نَوَالًا، فَقَالَ: ما عُرِضَ عَرْفُ العُودِ، عَلَى أَحَرَّ مِنْ نَارِ الجُودِ، وَلا لُقِيَ وَفْدُ البِرِّ، بأَحْسَنَ مِنْ بَريدِ الشُّكْرِ، وَمَنْ مَلْكَ الفَضْلَ فَلْيُؤَاسِ، فَلَنْ يَذْهَبَ العُرْفُ بَيْنَ اللهِ وَالنَّاسِ، وَأَمَّا أَنْتَ فَحَقَّقَ اللهُ آمَالَكَ، وَجَعَلَ اليَدَ العُلْيا لَكُ.

قَالَ عِيسَى بْنُ هِشَامٍ: فَفَتَحْنَا لَهُ البَابَ وَقُلْنا: ادْحُلْ، فَإِذَا هُوَ وَاللهِ شَيْخُنَا أَبُو الفَتْحِ الإِسْكَنْدَرِيُّ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا الْفَتْحِ، شَدَّ مَا بَلَغتْ منْكَ الخصَاصَةُ. وَهذَا الزِّيِّ حَاصَّةٌ، فَتَبَسَّمَ وَأَنْشَأَ يَقولُ:

لاَ يَغُرَّنَكَ الذِي أَنَا فيهِ مِنَ الطَّلَبْ

#### المقامة الأسدية

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ هِشَامٍ قَالَ:

كَانَ يَبْلُغُنِي مِنْ مَقَامَاتِ الإِسْكَنْدَرِيِّ وَمَقَالاتِه مَا يَصْغَى إِلَيْهِ النَّفُورُ، وَيَنْتَفِضُ لَهُ العُصْفُورُ، وَيَرْوَي لَنَا مِنْ شَعْرِهِ مَا يَمْتَزِجُ بَأَحْزَاءِ النَّفْسِ رَقَّةً، وَيَعْمُضُ عَنْ أَوْهَامِ الكَهَنَةِ دَقَّةً، وَأَنَا أَسْأَلُ الله بَقَاءَهُ، حَتَّى أُرْزَقَ شَعْرِهِ مَا يَمْتَزِجُ بَأَحْزَاءِ النَّفْسِ رَقَّةً، وَيَعْمُضُ عَنْ آوَهَامِ الكَهْهَ وَقَدْ ضَرَبَ اللَّهْرُ شُؤُونَهَ، بِأَسدَاد دُونَهُ، وَهَلَّمَ خَلَّاء إِلَيْ اللَّهْ اللَّهْ اللَّهُ وَتَعْرَبُ مِنْ تُعُودِ هِمَّتِه بِحَالَتِه، مَع حُسْنِ آلتِه، وَقَدْ ضَرَبَ اللَّهْرُ شُؤُونَه، بِأَسدَاد دُونَهُ، وَهَلَم حَرًّا، إِلَى أَنْ الْفَقَقَ لَيْ عَلَيْ إِنَّ مُعْمَى فَشَحَذْتُ إِلَيْهَا الحِرصَ، فِي صُحْبَة أَفْرِاد كَنْجُومِ اللَيلِ، أَحْلاسٍ لَظُهُورِ الحَيْلِ، وَأَحَدُننَا الطَرِيقَ نَنْتَهِبُ مَسَافَتَهُ، وَنَسْتَأْصُلُ شَأَفْتَهُ، وَلَمْ يَزَلْ نَقْرِي أَسْنَمَةَ النَّيْكِ، أَحْدُ بِلَكَ اللَّهِ وَأَنْلِ، كَالْقِسِيِّ، وَتَاخَ لَنَا وَاد فِي سَفْح جَبَلٍ ذِي أَلاهِ وَأَثْلِ، كَالعَذَارَى الْشَيْعَ الزَّيْ مُ وَمَالت الْهَاجِرَةُ بِنَا إِليْهَا، وَنَوْلَونَ وَيَغُورُهُ، وَرَبَطْنَا الأَفْرَاسَ الْعَدَارُى وَمَالت الْهَاجِرَةُ بِنَا إِليْهَا، وَنَوْلَونَ أَلْوَلَى عَرَبُ وَمَلَنَا الطَّوْمِ وَيَعْوَلُ وَيَعُورُهُ وَيَغُورُهُ وَيَغُورُهُ، وَرَبَطْنَا الأَفْرَاسَ بِعَلَيْهِ، يَجُدُدُ قُوكَى الْحَبْلِ بِمَشَافِرِه، وَيَخُدُّ حَدَّ الأَرْضِ بِحَوافِه، ثُمَّ اصْطَرَبَتِ الْحَيْلُ فَوْسِي وَقَدْ أَرْهَفَ أَدْنِهِ، وَطَمَعَ الْمَابِهُ وَلَا يَسْكُنُهُ الرَّعْفِ وَيَوْ الْمَوْسُ أَلُونَ الْوَلَاء عَلْ أَلْونَ فَدْ مُلِي مَنْ مُرْفَقَ وَلَالِكَ الْمَابُونَ الرَّفْقَة فَتَى الْمَلَاء وَالْمَالِهُ وَلَا اللَّوْمَ الْمَالِهُ وَلَا اللَّهُمُ وَلَى الرَّعْفُ وَلَى الْمُومُ الْمَالِهُ وَلَيْهُ وَلَا الْمُؤْمُولُ الللَّهُ وَلَا اللَّولَ اللَّولَةُ وَلَولَ السَّعَمُ وَلَولَ السَلَّعُ فِي فَوْوَةَ الْمُونَ الرَّفَقَة فَتَى الرَّفَقَ الْمَقَالُونَ الرَّفَقَة فَتَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالَعُلُونَ اللَّولَ اللَّعْمَانِ الرَّفَقَةُ فَتَى اللَّالَعُولُ اللْمُعْمُ اللَّهُ اللْمُعْوِلَ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِهُ اللَّه

## أَخْضَرُ الجِلْدَةِ فِي بَيْتِ العَرَبْ عَقْدِ الكَرَبْ أَلْدَّلُوً إِلَى عَقْدِ الكَرَبْ

بِقَلْبِ سَاقَهُ قَدْرٌ، وَسَيْفَ كُلُّهُ أَثْرٌ، وَمَلَكَتْهُ سَوْرَةُ الأَسَد فَحَانَتْهُ أَرْضُ قَدَمِه، حَتَّى سَقَطَ لِيَده وَفَمِه، وَتَجَاوَزَ الأَسَدُ مَصْرَعَهُ، إِلَى مَنْ كَانَ مَعَهُ، وَدَعَا الْحَيْنَ أَحَاهُ، بِمِثْلِ مَا دَعَاهُ، فَصارَ إِلَيْه، وَعَقَلَ الرَّعْبُ وَتَجَاوُزَ الأَسَدُ مَصْرَعَهُ، وَافْتَرَشَ اللَّيثُ صَدْرَهُ، وَلَكِّنْي رَمَيْتُهُ بِعِمَامَتِي، وَشَغلتُ فَمَهُ، حَتَّى حَقَنْتُ دَمَهُ، وَقَامَ الفَتَى مِنْ خَوْفِه، والأَسَدُ لِلُوَجْأَةِ فِي جَوفِه، ونَهَضْنا فِي أَثَرِ الخَيْلِ فَتَأَلَّفْنا مِنْهَا الفَتَى مَنْ خَوْفِه، والأَسَدُ لِلُوَجْأَةِ فِي جَوفِه، ونَهَضْنا فِي أَثَرِ الخَيْلِ فَتَأَلَّفْنا مِنْهَا مِنْهَا وَتَرَكْنَا مَا أَفْلَتَ، وَعُدْنَا إلى الرَّفِيقَ لَنُجَهِّزَهُ

## فَلَمَّا حَثُونَا التُّرْبَ فَوْقَ رَفِيقَنَا جَزِعْنَا وَلَكِنْ أَيُّ سَاعَةٍ مَجْزَعِ

وَعُدُنَا إِلَى الفَلاةِ، وَهَبَطْنَا أَرْضَهَا، وَسِرْنَا حَتَّى إِذَا ضَمِرَتِ الْمَزَادُ، وَنَفِدَ الزَّادُ أَوْ كَادَ يُدْرِكُهُ النَّفادُ، وَلَمْ

نَمْلك الذَّهَابِ وَلاَ الرُّجُوعَ، وَحفْنَا القَاتلينَ الظَّمَأَ وَالجُوعَ، عَنَّ لَنَا فَارسٌ فَصَمَدْنَا صَمْدَهُ، وَقَصَدْنَا قَصْدَهُ، وَلَمَّا بَلَغَنَا نَزَلَ عَنْ حُرِّ فَرَسَهَ يَنْقُشُ الأَرْضَ بشَفَتَيه، ويَلْقي التُّرَابَ بيَدَيْه، وعَمَدَنْي منْ بَيْن الجَمَاعَة، فَقَبَلَ ركابي، وَتَحَرَمَ بجَنَابي، وَنَظَرْتُ فَإِذْا هُوَ وَحْهٌ يَبْرُقُ بَرْقَ العَارض المُتَهَلِّل، وَقَوَامٌ مَتَى مَا تَرَقَّ العَيْنُ فيه تَسَهَّل، وَعَارِضٌ قَد اخْضَرَّ، وَشَارِبٌ قَدْ طَرَّ، وَسَاعِدٌ مَلآنٌ، وَقَضيبٌ رَيَّانُ، ونجَارٌ تُرْكيُّ، وَزِيٌ مَلَكِيٌ، فَقُلْنَا: مَالَكَ لاَ أَبالكَ؟ فَقَالَ: أَنَا عَبْدُ بَعْضِ الْمُلوك، هَمَّ منْ قَتْلي بهَمِّ، فَهمْتُ عَلى وَجْهي إلى حَيْثُ تَراني، وَشَهدَتْ شَوَاهدُ حاله، على صدْق مَقَاله، ثُمَّ قَالَ: أَنَا اليّومَ عَبْدُكَ، وَمَالي مَالُكَ، فَقُلْتُ: بُشْرَى لَكَ وَبكَ، أَدَّاكَ سَيْرُكَ إِلَى فنَاء رَحْب، وَعَيْش رَطْب، وَهَنْأَتْني الْجَمَاعَةُ، وَجَعَلَ ينْظُرُ فَتَقْتُلُنَا أَلْحَاظُهُ، وَيَنْطِقُ فَتَفْتُنْنَا أَلْفَاظَهُ، فَقَالَ: يَا سَادَةُ إِنَّ فِي سَفْح الجَبَل عَيْناً، وَقَدْ رَكَبْتُمْ فُلاّةً عَوْرَاءَ، فَخُذُوا منْ هُنَالِكَ الْمَاءَ، فَلَوَيْنَا الأَعنَةَ إلى حَيثُ أَشَارَ، وَبَلَغْنَاهُ وَقَدْ صَهَرَت الهَاجرَةُ الأَبْدَانَ، وَرَكبَ الجَنَادبُ الْعيدَانَ، فَقَالَ: أَلاَ تَقيلُونَ في الظِّلِّ الْرَّحْب، عَلى هَذا المَاء الْعَذْب؟ فَقُلْنَا: أَنْتَ وَذَاكَ فَنَزَلَ عَنْ فرَسه، وَحَلَّ منْطَقَتَهُ، وَنَحَى قُرْطَقَتَهُ فَمَا اسْتَرَعَنَّا إلاَّ بغلاَلَة تَنمُّ عَنْ بَدَنه، فَمَا شَكَكْنَا أَنَّهُ خَاصَمَ الولْدَانَ، فَفَارَقَ الْجَنَانَ، وَهَرَبَ منْ رضْوَان، وَعَمَدَ إِلَى السُّرُوجِ فَحَطَّهَا، وإِلَى الأَفْراسِ فَحشَّهَا، وإلَى الأَمْكنة فَرَشَّهَا، وَقَدْ حَارَت الْبَصَائِرُ فيه، وَوَقَفْت الأَبْصَارُ عَلَيْه، فَقُلْتُ: يَا فَتَى مَا أَلْطَفَكَ في الحدْمَة، وَأَحْسَنَكَ في الجُمْلَة، فَالْوَيْلُ لمَنْ فَارَقْتَهُ، وَطُوبَي لمَنْ رَافَقْتَهُ، فَكَيفَ شُكْرُ الله عَلَى الْنعْمَةَ بكَ؟ فَقَالَ: مَا سَتَرُونَهُ منِّي أَكْثَرُ، ٱتُعْجَبُكُمْ حفَّتي في الخدْمَة، وَحُسْنيَ في الجُمْلَة؟ فَكَيفَ لَوْ رَأَيْتُمُوني في الْرُفْقَة؟ أُريكُمْ منْ حذْقيَ طُرَفَا، لتَزْدُأدوا بي شَغَفًا؟ فَقُلْنَا: هَات: فَعَمَدَ إِلَى قَوْسِ أَحَدِنَا فَأُوْتَرَهُ، وَفَوَّقَ سَهْماً فَرَمَاهُ في السَّماءِ، وَأَتْبَعَهُ بِآخَرَ فَشَقَّهُ فِي الْهُواءِ، وَقَالَ: سَأْرِيكُمْ نَوعًا آخَرَ، ثُمَّ عَمَدَ إلى كَنَانَتي فَأَحَذَهَا، وإلَى فَرَسي فَعَلاهُ، وَرَمَى أَحَدَنا بسَهْم أَثْبَتُهُ في صَدْره، وَآخَرَ طَيَّرَهُ منْ ظَهْره، فَقُلْتُ وَيْحَكَ مَا تَصْنَعُ؟ قَالَ: اسْكُتْ يَا لُكَعُ، وَاللَّه لَيَشُدَّنَ كُلُّ منْكُمْ يَدَ رَفيقه، أَوْ لأُغصنَّهُ بريقه، فَلَمْ نَدْر مَا نَصْنَعْ وَأَفْرَاسُنَا مَرْبُوطَةٌ، وَسُرو جَنَا مَحْطُوطَةً، وَأَسْلحَتُنا بَعِيدَةٌ، وَهُوَ رَاكبٌ وَنَحْنُ رَجَّالَةٌ، وَالقَوْسُ في يَده يَرْشقُ بهَا الظُّهُورَ، وَيَمْشُقُ بِهَا الْبُطُونَ والْصُّدُورَ، وَحينَ رَأَيْنَا الْحدَّ، أَخَذْنَا الْقدَّ، فَشَدَّ بَعْضُنَا بَعْضَاً، وَبَقَيْتُ وَحْديَ لاَ أَجدُ مَنْ يَشُدُّ يَدي، فَقَالَ: اخْرُجْ بإهَابكَ، عَنْ ثَيَابكَ، فَخَرَجْتُ ثُمَّ نَزَلَ عَنْ فَرَسه، وجعل يصْفَعُ الواحدَ منَّا بَعْدَ الآخَر، وَيَنْزَعُ ثِيَابَهُ وَصَارَ إِلَيَّ وَعَلَيَّ خُفَّان جَديدان، فَقَالَ: احْلَعْهُمَا لاَ أُمَّ لَكَ، فَقُلْتُ: هَذا خُفّ لَبِسْتُهُ رَطْبًا فَلَيْسَ يُمْكُنِّي نَزْعَهُ، فَقَالَ: عَلَيَّ

خَلْعُهُ، ثُمَّ دَنَا إِلَيَّ لِيَنْزَعَ الْحُفَّ، وَمَدَدْتُ يَدْي إِلَى سَكْينِ كَانَ مَعْي فِي الْحُفِّ وَهُوَ فِي شُعْلِهِ فَأَثْبَتَهُ فِي بَطْنِهِ، وَأَبَنْتَهُ مِنْ مَنْنَه، فَمَا زَادَ عَلَى فَمٍ فَغَرَهُ، وأَلْقَمَهُ حَجَرَهُ، وَقُمْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَخَلَلْتُ أَيْدِيهِمْ، وَتُوزْعَنَا سَلَبَ القَتِيلَينِ، وأَدَرَكْنَا الرَّفِيقَ وَقَدْ جَادَ بِنَفْسِهِ، وِصِارَ لِرَمْسِهِ، وَصِرْنَا إِلَى الطَّرِيقِ، وَوَرَدْنا

حِمْصَ بَعْدَ لَيَالَ خَمْسٍ، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى فُرْضَةِ مِنْ سُوقِهَا رَأَيْنَا رَجُلاً قَدْ قَامَ عَلَى رأَسِ ابْنِ وَبُنَيةٍ، بِجِرابٍ وَعَصِية، وهُو يَقُولُ:

في جرابي مكارمة لسعيد وفاطمة وهي لا شك خادمة

رَحِمَ اللهُ مَنْ حَشَا رَحِمَ اللهُ مَنْ رَنَا إِنَّهُ خَادِمٌ لَكُمْ

قَالَ عِيسَى بْنُ هِشَامٍ: فَقُلْتُ إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ هُوَ الإِسْكَنْدَرِيُّ الَّذي سَمِعْتُ بِهِ، وَسَأَلْتُ عَنْهُ، فَإِذَا هُوَ هُوَ، فَدَالَوْتُ إِلَيْهُ، فَقُلْتُ: فَدَلَفْتُ إَلَيه، وَقُلْتُ: احْتَكُمْ حُكْمَكَ فَقَالَ: درْهَمُّ، فَقُلْتُ:

مَا دَامَ يُسْعِدُنِي النَّفَسْ كَيْمَا أُنيلُ الْملْتَمَس

لَكَ دِرْهُمٌ فِي مِثْلِهِ

فَاحْسُبْ حسابَكَ وَالنَّمس

وَقُلْتُ لَهُ: دِرْهَمٌ فِي اثْنَينِ فِي ثَلاثَة فِي أَرْبَعة فِي خَمْسَة، حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى العِشْرِينَ، ثُمَّ قُلْتُ: كَمْ مَعَكَ؟ قَالَ: عِشْرُونَ رَغِيفًا، فَأَمَرْتُ لَهُ بِهَا، وَقُلْتُ: لاَ نَصْرَ مَعَ الخِذَلاَنِ، وَلاَ حِيلَةَ مَعَ الْحِرْمَانِ.

#### المقامة الغيلانية

حَدَثَنْي عيسَى بْنُ هِشَامِ قَالَ:

 بَعِيد إِلَى نَاقَة كَوْمَاءَ قَدْ ضَحِيَتْ وَغَبِيطُهَا مُلْقَىً، وَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ يَكْلأُهَا كَأَنَّهُ عَسِيفٌ أَوْ أَسِيفٌ فَلَهِيتُ عَنْهُمَا، وَمَا أَنَا وَالسُّوَالَ عَمَّا لاَ يَعْنِينِي؟ وَنَام ذُو الرُّمَّةِ غِرَاراً، ثُمَّ انْتَبَهَ، وكانَ ذلِكَ فِي أَيَّامٍ مُهَاجاتِهِ لِذَلكَ الْمُرِّيَّ، فَرَفَعَ عَقيرَتَهُ وَأَنْشَدَ يَقُولُ:

اللَّظَّبِهِ العَاصِفُ الرَّامِسُ وَمُسْتَوْقَدٌ مَا لَهُ قَابِسِ وَمُحْتَفَلٌ دَارِسٌ طامِسُ وَمَحْتَفَلٌ دَارِسٌ طامِسُ وَمَحْتَفَلٌ دَارِسٌ طامِسٌ وَمَيَّهُ وَالإِنْسُ وَالآنِسُ عَزَالاً تراءَى لَهُ عَاطِسٌ عَزَالاً تراءَى لَهُ عَاطِسٌ يُغَنِّي بِها العَابِرِ الجَالِسُ لَيْغَنِّي بِها العَابِرِ الجَالِسُ الطَّرْ بِهِ دَاؤُهُ النَّاجِسُ وَهَلْ يَأْلَمُ الحَجَرُ الْيَابِسُ وَلاَ لَهُمُ فِي الوَغَى فَارِسُ وَلاَ لَهُمُ فِي الوَغَى فَارِسُ كَمَا دَعَسَ الاَّدَمَ الدَّاعِسُ فَطَرَ فُهُمُ المُطْرِقُ النَّاعِسُ فَطَرَ فُهُمُ المُطْرِقُ المَاهُمُ عانِسُ فَكَلُّ أَيْامَاهُمُ عانِسُ فَكَلُّ أَيْامَاهُمُ عانِسُ فَكُلُلُ الْمُؤْمُ المُطْرِقُ المَاهُمُ عانِسُ فَكَلُّ الْمُلْمِ فَالْمُعُمْ عانِسُ فَكَلُلُ الْمَاهُمُ عانِسُ اللَّهُمُ عانِسُ الْمُؤْمِ المُؤْمُ المُطْرِقُ المَاهُمُ عانِسُ الْمُؤْمُ المُطْرِقُ الْمَاهُمُ عانِسُ الْمِؤْمُ المُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ المُؤْمُ المُؤْمِ عانِسُ الْمُؤْمِ المُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ المُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِلْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ال

أَمِنْ مَيَّةَ الطَّلَلُ الدَّارِسُ فَلَمْ يَبْقَ إِلاَ شَجِيجُ الْقَذَالِ وَحَوْضٌ تَثَلَّمَ مِنْ جَانِبَيْهِ وَحَوْضٌ تَثَلَّمَ مِنْ جَانِبَيْهِ وَعَهْدي به وَبه سكنْهُ كَأْنِي بمِيَّةَ مُسْتَنْفِرٌ كَأْنِي بمِيَّةَ مُسْتَنْفِرٌ عَابِسٌ سَتَأْتِي امْرِأَ الْقَيْسِ مَأْثُورَةٌ الْمَ تَرَ أَنَّ امْرأَ القَيْسِ مَأْثُورَةٌ هُمُ القَوْمُ لاَ يَأْلَمُونَ الْهِجَاءَ هُمُ القَوْمُ لاَ يَأْلَمُونَ الْهِجَاءَ هُمُ القومُ في الْعُلاَ راكب هُمَا لَهُمُ في الْعُلاَ راكب مُمرَ طلَةً في حياضِ المَلامِ إِذَا طَمَحَ النَّاسُ لِلْمَكْرُماتِ تَعَافُ الأَكَارِمُ إِصْهَارَهُمْ تَعَافُ الأَكَارِمُ إِصْهَارَهُمْ تَعَافُ الأَكَارِمُ إِصْهَارَهُمْ

فَلَمَّا بَلَغَ هَذا البَيْتَ تَنَبَّهَ ذَلِكَ النَّائِمُ، وَجَعَلَ يَمْسَحُ عَيْنَيْهِ، وَيَقُولُ: أَذُو الرُّمَيْمَة يَمْنَعُنِي النَّوْمَ بِشِعْر غَيْرِ مُثَقَّفٍ وَلاَ سَائِر؟ فَقُلْتُ يَا غَيْلاَنُ، مَنْ هَذا؟ فَقَالَ: الْفَرَزْدَقُ، وَحَمِى ذُو الرُّمَّةِ فَقَالَ:

فلَم يَسْقِ مَنْبِتَهُمْ رَاجِسُ عِقَالٌ، ويَحْبِسهُمُ حَابِسُ وَأَمَّا مُجاشِعٌ الأَرْذَلُونَ سَيَعْقَلَهُمُ عَنْ مَسَاعى الْكرَام

فَقُلْتُ: الآنَ يَشْرَقُ فَيَثُورُ، وَيَعُمُّ هذا وَقبِيلَتُهُ بِالهِجَاءِ، فَوَاللهِ مَا زَادَ الفَرَزْدَقُ عَلَى أَنْ قَالَ: قُبْحَاً لَكَ يا ذَا الرُّمَيْمَةِ! لَتَعْرِضُ لِمِثْلَي بِمَقَالَ مُنْتَحَلٍ؟ ثُمَّ عَادَ فِي نَوْمِهِ كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْ شَيْئًا، وَسَارَ ذُو الرُّمَّةِ وَسِرْتُ مَعَهُ، الرُّمَيْمَةِ! لَتَعْرِضُ لِمِثْلَي بِمَقَالَ مُنْتَحَلٍ؟ ثُمَّ عَادَ فِي نَوْمِهِ كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْ شَيْئًا، وَسَارَ ذُو الرُّمَّةِ وَسِرْتُ مَعَهُ، وَإِنِّي لأَرَى فِيهِ انْكِسَاراً حَتَّى افْتَرَقْنَا.

#### المقامة الأذربيجانية

قَالَ عِيسَى بْنُ هِشَامٍ: لَمَّا نَطَّقَنِي الْغَنَى بِفَاضِلِ ذَيْلِهِ، اتَّهِمتُ بِمَالِ سَلَبْتُهُ، أَو كَنْزِ أَصَبْتُهُ، فَحَفَزَنِ اللَّيْلُ، وَسَرَتْ بِي الْخَيْلُ، وَسَلَكتُ فِي هَرَبِي مَسَالِكَ لَمْ يَرُضْهَا السَّيْرُ، وَلاَ اهْتَدَتْ إِلَيْهَا الطَّيْرُ، حَتَّى طَوَيْتُ أَرْضَ الرُّعْبِ وَتَجاوَزْتُ حَدَّهُ، وَصَرْتُ إِلَى حِمَى الأَمْنِ وَوجَدْتُ بَرْدَهُ، وَبَلَغْتُ أَذْرَبِيجَانَ وقَدْ حَفِيتِ الرَّوَاحِلُ، وأَكَلَتَّهَا الْرَاحِلُ، وَلَمَّا بَلَغْتُهَا:

## نَزِلْنَا عَلَى أَنَّ المُقَامَ ثَلاثَةٌ فَطَابَتْ لَنَا حَتَّى أَقَمْنَا بِها شَهْرًا

فَبَيْنَا أَنَا يَوْماً فِي بِعْضِ أَسْوَاقِها إِذْ طَلَعَ رَجُلٌ بِرَكُوة قَد اعْتَضَدَهَا وَعَصاً قَد اعْتَمَدَها، وَدُنِيَّة قَدْ تَقَلَّسَهَا، وَمُعِيدَها، وَمُعِيدَها، وَمُعِيدَها، وَمُعِينَ الْعظَامِ وَمُبِيدَها، وَحَالِقَ الْمُصْبَاحِ وَمُدِيرَهُ، وَفَالَ: اللَّهُمَّ يَا مُبْدِئَ الْآلاءِ سَابِغَةً إِلَيْنا، وَمُمْسِكَ السَّمَاءِ أَنْ تَقَعَ عَلَيْنَا، وَبَارِئَ النَّسَمِ أَزُواجاً وَجَاعِلَ الشَّمْسِ سِرَاجاً، والسَّماء سَقْفاً والأَرْضِ فِرَاشاً، وَجَاعِلَ اللَّيْلِ سَكَناً وَالنَّهَارِ وَبَارِئَ النَّسَمِ أَزُواجاً وَجَاعِلَ الشَّمْسِ سِرَاجاً، والسَّماء سَقْفاً والأَرْضِ فِرَاشاً، وَجَاعِلَ اللَّيْلِ سَكَناً وَالنَّهَارِ مَعْاشاً، ومُنشئ السَّحَابِ ثَقَالاً، ومُرْسِلَ الصَّواعِقِ نِكَالاً، وَعَالِمَ مَا فَوْقَ النَّجُومِ وما تَحْتَ التَّخُومِ، مَعَاشاً، ومُنشئ السَّحَابِ ثَقَالاً، ومُرْسِلَ الصَّواعِقِ نِكَالاً، وعَالِمَ مَا فَوْقَ النَّجُومِ وما تَحْتَ التَّخُومِ، أَسْأَلُكَ الصَّلاةَ عَلَى سَيِّد اللَّرْسَلِينَ، مُحَمَّد وآلهِ الطَّاهِرِينَ، وأَنْ تُعينيني على الغُرْبَة أَثْنِي حَبْلَهَا، وعلى العُسْرَة أَعْدُو ظلَّها، وأَنْ تُسَهِّلَ لِي عَلَى يَدِي مَنْ فَطَرَتْهُ الفطْرَةُ، وَأَطْلُعَتْهُ الْطُهْرَةُ، وَسَعِدَ بالدِّينِ الْمَتِينِ، ولَمْ يَعْمَ عَنِ الْحَقِ الْمُبِينِ، رَاحِلةً تَطُوى هَذَا الطَّرِيقَ، وزَاداً يَسَعُنِي والرَّفِيقَ.

قَالَ عيسَى بْنُ هِشَامٍ: فَنَاجَيْتُ نَفْسِي بِأَنَّ هذَا الرَّجُلَ أَفْصَحُ مِنْ إِسْكَنْدَرِيِّنَا أَبِي الفَتْحِ، وَالْتَفَتُّ لَفْتَةً فَإِذَا هُوَ واللهِ أَبُو الْفَتْحِ، فَقُلْتُ يَا أَبَا الفَتْحِ بَلَغَ هذِهِ الأَرْضَ كَيْدُكَ، وانْتَهى إِلَى هذَا الشِّعْبِ صَيْدُكَ؟ فَأَنْشَأَ يَقُولُ:

دِ وجَوَّابِةُ الأَّفُقْ نِ وَعَمَّارَةُ الطُّرُقُ دُ عَلَى كُدْيَتِي وِذُقْ

أِنا جَوَّالةُ البِلا أَنَا خُذْرُوَفةُ الزَّما لاَ تَلُمْني لَكَ الَّرشَا

#### المقامة الجرجانية

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ هِشَامٍ قَالَ:

بَيْنَا نَحْنُ بِجُرِجَانَ، فِي مَجْمَعِ لَنَا نَتَحَدَّثُ وما فينا إِلاَّ مِنَّا، إِذْ وَقَفَ عَلَيْنَا رَجُلِّ لَيْسَ بِالطَّويلِ الْمُتَمَدِّد، ولا الْقصيرِ الْمُتَرَدِّد، كَتُّ الْعُثْنُون، يَتْلُوهُ صِغَارٌ فِي أَطْمارٍ، فَافْتَتَحَ الْكَلامَ بِالسَّلامِ، وَتَحَيَّةِ الإِسْلامِ، فَوَلاَّنا جَمِيلاً، وأَوْلَيْناهُ جَزيلاً، فَقَالَ: يا قَوْمُ إِنِّي امْرؤٌ مِنْ أَهْلِ الإِسْكَنْدَرِيَّة، مِنَ النُّغُورِ الأَمَويَّة نَمَتْنِي سُلَيْمٌ ورَحَّبَتْ بِي عَبْسٌ جُبْتُ الآفاق، وتَقَصَّيْتُ العِرَاق، وَجُلْتُ الْبَدْوَ وَالْحَضَرَ، ودَارَيْ رَبِيَعَةَ وَمُضَرَ، ما

هُنْتُ، حَيْثُ كُنْتُ، فَلا يُزْرِيَنَّ بِي عِنْدَكُمْ مَا تَرَوْنَهُ مِن سَمَلي وأَطْمَارِي، فَلَقَدْ كُنَّا وَاللهِ مِنْ أَهْلِ ثَمِّ وَرَمٍّ، نُرْغِي لَدَى الصَّبَاحِ ونُثْغِي عِنَّدَ الرَّواحِ

## وأَنْدِيَةٌ يَنْتَابُها القَوْلُ والفعْلُ. وُعَنْدَ المُقلَّينَ السَّمَاحَةُ والبَذْلُ

## وفِينَا مَقَامَاتٌ حِسَانٌ وُجُوهُهُم

## عَلَى مُكْثِرِيهِمْ رَزْقُ مَنْ يَعْتَرِيهِم

ثُمَّ إِنَّ الدَّهْرَ يَا قَوْمُ قَلَبَ لِي مِنْ بَيْنِهِمْ ظَهْرَ الْمجَنَّ، فَاعْتَضْتُ بِالنَّوْمِ السَّهَر، وبالإقامَة السَّفَر، تَتَرَامَى بِي الْمَرَامِي، وَقَلَعَتْنِي حَوَادِثُ الزَّمَنِ قَلْعَ الصَّمْغَةِ، فَأُصْبِحُ وأُمْسِي أَنْقَى مِنَ الرَّاحَةِ الْمَرَامِي، وَتَتَهَادَى بِي الْمَوَامِي، وَقَلَعَتْنِي حَوَادِثُ الزَّمَنِ قَلْعَ الصَّمْغَةِ، فَأُصْبِحُ وأُمْسِي أَنْقَى مِنَ الرَّاحَةِ وأَعْرَى مِنْ صَفْحَةِ الْوَلِيد، وأُصْبَحْتُ فَارِغَ الفِناء، صَفِرَ الإِنَاء، مالِي إِلَّا كَآبَةُ الأَسْفَارِ، ومُعَاقَرَةُ السَّفَارِ، وأَعْرَى الفَقْرَ، وأَمَانِي الْقَفْرَ، فِراشِي الْمَدَرُ، ووسَادِي الْحَجَرُ.

## وأَحْيَاناً بِمَيّا فَارِقِيناً وَاز رَحْلي وَلَيلَةً بِالْعراق

بِآمدَ مَرَّةً وَبِرِ أُسِ عَيْنٍ لَيْلَةً بِالشَّآمِ ثُمَّتَ بِالأَهْ

فَما زَالَتِ النَّوَى تَطْرَحُ بِي كُلَّ مَطْرَحٍ، حَتَّى وَطِئْتُ بِلادَ الحَجَرِ وَأَحَلَّتنِي بَلَدَ هَمَذَانَ، فَقَبِلَنِي أَحْيَاؤُهَا، وَأَشْرَأَبَّ إِلَىَّ أَجِبَّاؤُهَا، وَلَكِنِّي مِلْتُ لِإعْظَمِهِشمْ جَفْنَةً، وَأَزْهَدِهِمْ جَفْوَةً:

### إِذَا النِّيرِانُ أُلْبِسَتِ الْقنَاعَا

لَهُ نَارٌ تُشَبُّ عَلَى يَفَاعِ

فَوَطَّأُ لِي مَضْجَعاً، وَمَهَّدَ لِي مَهْجَعاً، فَإِنْ وَنَى لِي وَنْيةً هَبَّ لِيَ ابْنُ كَأَنَّهُ سَيْفٌ يَمَان، أَوْ هِلاَلٌ بَدَا فِي غَيْرِ قَتَمان، وَأُولانِي نِعَماً ضَاقَ عَنْهَا قَدْرِي، وَآتَسَعَ بِهَا صَدْرِي، أَوَّ لُهَا فَرْشُ الدَّارِ، وَآخِرُها أَلْفُ دينَارٍ، فَمَا طَيَّرَتْنِي إِلاَّ النِّعَمُ حَيْثُ تَوَالَتْ، وَالدِّيمُ لَمَّا انْتَالتْ، فَطَلَعْتُ مِنْ هَمَذَانَ طُلُوعَ الشَّارِد، وَنَفَرْتُ نِفَارَ الْمَالِك، وَأَقْتَفِرُ المَهَالِك، وَأَعَانِي الْمَمَالِك، عَلَى أَنِّيَ خَلَفْتُ أُمَّ مِّوْايَ وَزُغُلُولًا لِي.

### فِي مَلْعَبِ مِنْ عَذَارَى الْحَيِّ مَفْصُومُ

كأنَّهُ دُمُلِّج مِنْ فِضَّة نَبَهٌ

وَقَدْ هَبَّتْ بِي إِلَيْكُمْ رِيحُ الاِحْتِيَاجِ، وَنَسِيمُ الإِلْفَاجِ، فَانْظُرُوا رَحِمَكُمُ اللهُ لِنِقْضٍ مِنَ اللَّانْقَاضِ مَهْزُولٍ، هَدَتْهُ الحَاجَةُ، وَكَدَّتْهُ الْفَاقَةُ:

## بِهِ فَلُوَاتٌ! فَهُو َ أَشْعَثُ أَغْبَرُ

أَخَا سَفَرٍ، جَوَّابَ أَرْضٍ، تَقَاذَفَتْ

جَعَلَ اللهُ لِلخَيْرِ عَلَيْكُمْ دَلِيلاً، وَلاَ جَعَلَ لِلشَّرِّ إِلَيْكُمْ سَبِيلاً.

قَالَ عِيسَى بْنُ هِشَامٍ: فَرَقَتْ وَالله لَهُ الْقُلُوبُ، وَاغْرَوْرَقَتْ لِلُطْفِ كَلاَمِهِ العُيُونُ، وَنُلْنَاهُ مَا تَاحَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، وأَعْرَضَ عَنَّا حَامِداً لَنا، فَتَبعْتُهُ، فَإِذَا هُوَ وَاللهِ شَيْخُنَا أَبُو الْفَتْحِ الْإِسْكَنْدَرِيُّ.

#### المقامة الأصفهانية

حَدَّثَنا عيسَى بنُ هشام قَالَ:

كُنْتُ بَأَصُهُهَانَ، أَعْتَرُمُ المسيرَ إِلَى الرَّيِّ، فَحَلَلُتُهَا حُلُولَ أَلْفَيِّ، أَتَوَقَّعُ الْقَافِلَةَ كُلُ لَمْحَة، فَالْمَاحُمَّ، فَاشَّلُلْتُ مِنْ بَيْنِ كَلَّ صَبِّحَة، فَالْمَا حُمَّ مَا تَوَقَّتُهُ نُودِيَ لِلصَّلاةِ بَدَاءً سَمِعْتُهُ، وتَعَيَّنَ فَرْصُ الإِجَابَةِ، فَانْسَلَلْتُ مِنْ بَيْنِ الصَّحَابَةِ، أَغْتَنَمُ الجَمَاعَةُ أُدْرِكُهَا، وأَخْشَى فَوْتَ القَافِلَةِ أَثُرُكَها، لَكَثِّي اسْتَعَنْتُ بَبَركاتِ الصَّلاةِ، عَلى وَعْنَاءِ الفَلاةِ، فَصِرْتُ إِلَى أَوَّلِ الصَّفُوفِ، وَمَثَلْتُ للْوُقُوفِ، وَمَثَلْتُ للْوُقُوفِ، وَمَثَلْتُ للْوُقُوفِ، وَتَقَدَّمَ الإَمْلُومُ إِلَى المَحْرَابِ، فَقَرَّا فَاتِحَة الْكَتَابِ، بقراءة حَمْزة وَاللَّهُ المَعْشِر وَأَتَصَلَّبُ، وَأَتَعَلَّى عَلَى حَمْرِ الغَيْظِ وَأَتَقَلَّبُ، وَلْيُسِ إِلاَّ السَّكُوتُ الفَاقِعَةَ، وَأَنَا أَتَصَلَّى نَارَ الصَّبْرِ وَأَتَصَلَّبُ، وَأَتَقَلَّى عَلَى حَمْرِ الغَيْظِ وَأَتَقَلَّبُ، وَلْيَسِ إِلاَّ السَّكُوتُ الفَاقِعَة، وَأَنَا أَتَصَلَّى نَارَ الصَّبْرِ وَأَتَصَلَّبُ، وَأَتَقَلَّى عَلَى حَمْرِ الغَيْظِ وَأَتَقَلَّبُ، وَلَيْسَ إِلاَّ السَّكُوتُ الفَاتِحَةَ الوَاقِعَة، وَقَلْ الْقَافِلَة، وَلَيْسَ إِلاَّ السَّكُوتُ السَّامِ، فَوَقَفْتُ بِقَدَم الطَّرَونَة على نَالقَافِلَة، وَأَيسِتُ مِنَ القَافِلَة، وَأَيسَتُ مِنَ القَافِلَة، وَأَيسَتُ مِنَ القَافِلَة، وَأَيسَتُ مَنَ القَافِلَة، وَأَيسَتُ مِنَ القَافِلَة، وَأَيسَتُ مَنَ القَافِلَة، وَأَيسَتُ مَنَ القَافِلَة، وَلَى السَّعُونِ وَقَلْ الْعَنُونِ وَقَلْ الْعَنْقِ فَلَى السَّعُونِ فَوْمَ اللَّوْنَ وَلَى السَّعُونِ فَوْمَ وَقَلْ الْعَلَومَة، وَقَلْ الْعَلَى السَّعُونِ فَوْمَ السَّاعَة، وَلَا السَّعُونِ الْعَلَومَة، وَلَالْ السَّعُونِ الْعَلَومَ السَّوْمَ وَالْمَ الْعَلَمِ عَلَى السَّنُونِ وَقَلَ السَلَعَة، وَلَاعَ مَنْكُمُ الْعَلَمِ عَلَى السَّفُوفِ فَوْمَ السَّولِ السَّعُونِ السَّفُونِ وَالْمَاعِقَ السَّاعَة، وَلَى السَّفَعَ السَّاعَة، وَالسَّاعَة، وَالسَّاعَة، وَلَا السَّعُونِ الْفَاسَعَة، وَلَا السَّعُونَ الْمَلْعُونِ عَلَى السَّلَعَ السَّاعَة، وَلَى السَّعْمَ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْرَة، وَقَالَ السَلَعَ السَلَقَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

قَالَ عِيَسَى بْنُ هَشَامٍ: فَلَزِمْتُ أَرْضِي، صِيانَةَ لِعَرْصِي، فَقَالَ: حَقِيقٌ عَلَيَّ أَنْ لاَ أَقُولَ غَيْرَ الحَقْ، وَلا أَشْهَدَ إِلاَّ بِالصِّدْقِ، قَدْ جِئْتُكُمْ بِبِشَارَةٍ مِنْ نَبِيكُمْ، لَكِنِّي لاَ أُؤَدِّيهَا حَتَّى يُطَهِّرَ الله هَذَا الْمَسْجَدَ مِنْ كُلِّ نَذْلٍ يَجْحَدُ نُبُوءَتُهُ.

قَالَ عِيسَى بْنُ هِشَامٍ: فَرَبَطِني بِالْقُيُودِ، وَشَدَّني بِالحِبَالِ السُّودِ، ثُمَّ قَالَ: رأَيْتُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ، كَالشَّمْسِ تَحْتَ الغَمامِ، وَالبَدْرِ لَيْلَ التَّمَامِ، يَسِيرُ وَالنُّجُومُ تَتَبْعَهُ، ويَسْحَبُ الذَّيْلَ واللَّائِكَةُ تَرْفَعُهُ، ثُمَّ عَلَمَني دُعَاءً أَوْصَانِي أَنْ أُعَلِّمَ ذَلِك أُمَّتَهُ، فَكَتَبْتُهُ عَلَى هذهِ الأَوْرَاق بِخَلُوقٍ وَمِسْكِ، وَزَعْفَرَانٍ وَسُكِ، فَمَنِ السَّوْهَبَهُ مِنَ وَهَبْتُهُ، وَمَنْ رَدَّ عَلَى تَمَنَ القرْطَاس أَخَذْتُهُ.

قَالَ عِيسَى بْنُ هِشَامٍ: فَلَقَد انْثَالَتْ عَلَيهِ الدَّرَاهِمُ حَتَّى حَيَّرَتْهُ، وَخَرَجَ فَتَبِعْتُهُ مُتَعَجِّبًا مِنْ حِذْقَهِ بِزَرْقَهِ، وَتَمَحُّلِ رِزِقِهِ، وَهَمَمْتُ بِمَسْأَلَتِهِ عَنْ حَالِهِ فَأَمْسَكْتُ، وَبِمُكَالَمَتِهِ فَسَكَتُ، وَتَأَمَّلْتُ فَصَاحَتَهُ فِي وَقَاحَتِهِ، وَتَمَحُّلُ رِزِقِهِ، وَهَمَمْتُ بِمَسْأَلَتِهِ عَنْ حَالِهِ فَأَمْسَكْتُ، وَبِمُكَالَمَتِهِ فَسَكَتُ، وَتَأَمَّلْتُ فَصَاحَتِهِ، وَرَبْطَهُ النَّاسَ بِحَيلَتِهِ، وَأَحْذَهُ المَالَ بوسيلَتِه، ونَظَرْتُ فإذا هُوَ أَبُو الْفَتْحِ وَمَلاحَتَهُ فِي اسْتَمَاحَتِهِ، وَرَبْطَهُ النَّاسَ بِحَيلَتِه، وأَحْذَهُ المَالَ بوسيلَتِه، ونَظَرْتُ فإذا هُوَ أَبُو الْفَتْحِ الإِسْكَنْدَرِيُّ، فَقُلْتُ: كَيْفَ اهْتَدَيْتَ إِلَى هذهِ الحِيلَةِ فَتَبَسَّمَ وأَنْشَأَ يَقُولَ:

#### المقامة الأهوازية

حَدَّتَنَا عِيسَى بْنُ هِشَامٍ قال: كُنْتُ بِالأَهْوازِ، فِي رُفْقَة مَتَى مَا تَرَقَّ العَيْنُ فِيهِمْ تَسَهَّلِ، لَيْسَ فِينَا إِلاَّ أَمْرَهُ بِكُرُ الآمالِ، أَوْ مُخْتَطُّ حَسَنُ الإِقْبالِ، مَرْجُوُّ الآيَامِ وَاللَّيال، فَأَفَضْنَا فِي العَشْرَة كَيْفَ نَضَعُ قَوَاعِدَهَا، والانْسِ وَالأَخُوَّة كَيْفَ نَتَهَاداهُ، وَفَائِتِ الحَظِّ كَيْفَ نَتَلافَاهُ، وَالشَّرابِ مِنْ أَيْنَ نُحَصِّلُهُ، وَالمَّجْلِسِ كَيْفَ نُزِيُّنَهُ. فَقَالَ أَحَدُنا: كَيْفَ نَتَهَاداهُ، وَقَالَ آخِرُ: عَلَى الشَّرابُ وَالنَّقُلُ، وَلَمَّا أَجْمَعْنَا عَلَى المسيرِ اسْتَقَبَلْنَا رَجُلُ فِي طَمْرَيْنِ عَلَى الْبَيْثُ والنَّوْلُ، وَقَالَ آخِرُ: عَلَى الشَّرابُ وَالنَّقُلُ، وَلَمَّا أَجْمَعْنَا عَلَى المسيرِ اسْتَقَبَلْنَا رَجُلُ فِي طَمْرَيْنِ عَلَى الْمُسْرِ اسْتَقَبَلْنَا رَجُلُ فِي طَمْرَيْنِ مَلْيَقُولُ وَقَالَ الْمُؤْدُ وَقَالَ الْمَوْدُةُ وَقَالَ الْمَارُقُ وَالْمُولُونَ اللَّهُ الْمُؤْدُ وَقَالَ الْمُؤْدُ وَلَيْهَا مُؤْدُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْدُ الْمَالُونُ عَلَى هذه العِيدَانِ، إلَى تَلْكُمُ الدِيدَانِ، وَلَتَنْقُلُنَ بَهَذَهِ الْجَيَاد، الْمَلَوْدُ وَنَعَلَى هذه العِيدَانِ الْمَالُولُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

قَالَ عِيَسَى بْنُ هِشَامٍ: فَلَقَدْ نَقَضَ مَا كُنَّا عَقَدْنَاهُ، وأَبْطَلَ مَا كُنَّا أَرَدْنَاهُ، فَمِلْنَا إِلَيهِ وَقُلْنَا لَهُ: مَا أَحْوَجَنَا إِلَى وَعُظِكَ، وأَعْشَقَنَا لِلَهْظِكَ، وَلَوْ شِئْتَ لَزِدْتَ قَالَ: إِنَّ وَرَاءَكُمْ مَوَارِدَ أَنْتُمْ وَارِدُوهَا، وَقَدْ سِرْتُمْ إِلَيْهَا عِشْرِينَ حِجَةً:

## وإِنْ امْراً قَدْ سَارَ عِشْرِينَ حِجَةً إِلَى مَنْهَلٍ مِنْ وردهِ لِقَرِيبُ

وَمِنْ فَوِقِكُمْ مِنْ يَعْلَمُ أَسْرارَكُمْ، وَلَوْ شَاءَ لَهَتَكَ أَسْتَارَكُمْ، يُعَامِلَكُمْ فِي الدُّنْيَا بِحِلْمٍ، وَيَقْضِي عَلَيكُمْ فِي الآَنْيَا بِحِلْمٍ، وَيَقْضِي عَلَيكُمْ فِي الآَنْيَا بِعِلْمٍ، فَلْيَكُنِ المَوتُ مِنْكُمْ على ذُكْرِ، لئَلا تَأْتُوا بِنُكْرٍ، فَإَنَّكُمْ إِذَا اسْتَشْعَرْتُمُوهُ لَمْ تَجْمَحُوا، وَمَتَى ذَكَرْتُمُوهُ لَمْ تَمْرَحُوا، وإنْ نَسِيتُمُوهُ فَهُو ذَاكِرُكُمْ، وإنْ نَمْتُمْ عَنْهُ فَهُو ثَاثِرَكُمْ، وإنْ كَرِهْتُمُوهُ فَهُو زَاكِرُكُمْ، وإنْ نَمْتُمْ عَنْهُ فَهُو ثَاثِرَكُمْ، وإنْ كَرِهْتُمُوهُ فَهُو زَائِرُكُمْ، قَالَنَا: فَمَا حَاجَتُك؟ قَالَ: أَطُولُ مِنْ أَنْ تُحَدَّ، وأَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُعَدَّ، قُلْنَا: فَسَانِحُ الوَقْت، قَالَ: رَدُّ فَائِتَ العُمْرِ، وَدَفَعُ نَازِلِ الأَمْرِ، قُلْنَا: لَيْسَ ذَلِكَ إِلَيْنَا، وَلَكِنْ مَا شَئْتَ مِنْ مَتَاعِ الدُنْيَا وَزُخْرِفِهَا، قَالَ لا حَاجَتِي بَعْدَ هَذَا أَنْ تَخِدُوا أَكْثَرَ مِنْ أَنْ تَعُوا.

#### المقامة البغداذية

حَدَّثَنَا عيسى بْنُ هشام قَالَ:

اشْتَهَيْتُ الأَزَاذَ، وأَنَا بِبَغْدَاذَ، وَلَيِسَ مَعْي عَقْدٌ عَلَى نَقْدِ، فَخَرْجْتُ أَنْتَهِزُ مَحَالَّهُ حَتَّى أَحَلَني الكَرْخَ،فَإِذَا أَنَا بسَواديٍّ يَسُوقُ بالجَهْد حمارَهُ، وَيَطَرِّفُ بالعَقْد إِزَارَهُ، فَقُلْتُ: ظَفَرْنَا وَالله بصَيْد، وَحَيَّاكَ اللهُ أَبَا زَيْد، منْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ؟ وَأَيْنَ نَزَلْتَ؟ وَمَتَى وَافَيْتَ؟ وَهَلُمَّ إِلَى البَيْت، فَقَالَ السَّواديُّ: لَسْتُ بأبي زَيْد، ولَكنِّي أَبُو عُبَيْد، فَقُلْتُ: نَعَمْ، لَعَنَ اللهُ الشَّيطَانَ، وَأَبْعَدَ النِّسْيانَ، أَنْسَانيكَ طُولُ العَهْد، وَاتْصَالُ البُعْد، فَكَيْفَ حَالُ أَبِيكَ ؟ أَشَابٌ كَعَهْدي، أَمْ شَابَ بَعْدي؟ فَقَالَ: قَدْ نَبَتَ الرَّبِيعُ عَلَى دَمْنَتُه، وَأَرْجُو أَنْ يُصَيِّرَهُ اللهُ إِلَى حَنَّته، فَقُلْتُ: إِنَّا للله وإنَّا إِلَيْه رَاحِعُونَ، وَلاَ حَوْلَ ولاَ قُوةَ إلاَّ بالله العَليِّ العَظيم، وَمَدَدْتُ يَدَ البدَار، إلي الصدار، أُريدُ تَمْزيقَهُ، فَقَبَضَ السُّواديُّ عَلى حَصْري بجمعُه، وَقَالَ: نَشَدْتُكَ الله لا مَزَّقْتُه، فَقُلْتُ: هَلُمَّ إلى البَيْتِ نُصِبْ غَدَاءً، أَوْ إِلَى السُّوقِ نَشْتَرِ شِواءً، وَالسُّوقُ أَقْرَبُ، وَطَعَامُهُ أَطْيَبُ، فَاسْتَفَزَّنَّهُ حُمَةُ القَرَم، وَعَطَفَتْهُ عَاطِفُةُ اللَّقَم، وَطَمعَ، وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ وَقَعَ، ثُمَّ أَتَيْنَا شَوَّاءً يَتَقَاطَرُ شَوَاؤُهُ عَرَقًا، وَتَتَسَايَلُ جُوذَابَاتُهُ مَرَقاً، فَقُلْتُ: افْرِزْ لأَبِي زَيْد منْ هَذا الشِّواء، ثُمَّ زِنْ لَهُ منْ تلْكَ الحَلْواء، واخْتَرْ لَهُ منْ تلْكَ الأَطْباق، وانْضِدْ عَلَيْهَا أُوْرَاقَ الرُّقَاقَ، وَرُشَّ عَلَيْه شَيْئًا منْ مَاء السُّمَّاق، ليأَكُلَهُ أَبُو زَيْد هَنيًّا، فَأَنْخَى الشَّواءُ بِسَاطُورِهِ، عَلَى زُبْدَةِ تَنُّورِهِ، فَجَعَلها كَالكَحْلِ سَحْقاً، وَكَالطِّحْنِ دَقْا، ثُمَّ جَلُسَ وَجَلَسْتُ، ولا يَئِسَ وَلا يَثِسْتُ، حَتَّى اسْتَوفَيْنَا، وَقُلْتُ لِصَاحِبِ الحَلْوَى: زِنْ لأَبِي زَيْدِ مِنَ اللُّوزِينجِ رِطْلَيْنِ فَهْوَ أَجْرَى فِي الْحُلُوق، وَأَمْضَى فِي العُرُوقِ، وَلْيَكُنْ لَيْلِّي العُمْر، يَوْميَّ النَّشْر، رَقيقَ القشْر، كَثيف الحَشْو، لُؤْلُؤيَّ الدُّهْن، كَوْكَبيَّ اللَّوْن، يَذُوبُ كَالصَّمْغ، قَبْلَ المَضْغ، ليَأْكُلَهُ أَبُو زَيْد هَنيًّا، قَالَ: فَوَزَنَهُ ثُمَّ قَعَدَ وَقَعدْتُ، وَجَرَّدَ وَجَرَّدْتُ، حَتَّ اسْتَوْفَيْنَاهُ، ثُمَّ قُلْتُ: يَا أَبَا زَيْد مَا أَحْوَجَنَا إِلَى مَاء يُشَعْشعُ بِالثَّلْج، ليَقْمَعَ هَذه الصَّارَّةَ، وَيَفْثأُ هذه اللُّقَمَ الحَارَّةَ، احْلسْ يَا أَبَا زَيْد حَتَّى نأْتيكَ بسَقًّاء، يَأْتيكَ بشَرْبة ماء، ثُمَّ خَرَحْتُ وَجَلَسْتُ بحَيْثُ أَرَاهُ ولاَ يَرَانِي أَنْظُرُ مَا يَصْنَعُ، فَلَمَّا أَبْطَأَتُ عَلَيْه قَامَ السَّواديُّ إِلَى حمَارِه، فَاعْتَلَقَ الشَّوَّاءُ بإزَارِه، وَقَالَ: أَيْنَ تَمَنُ ما أَكَلْتَ؟ فَقَالَ: أَبُو زَيْد: أَكَلْتُهُ ضَيْفاً، فَلَكَمَهُ لَكْمَةً، وَتَنَّى عَلَيْه بلَطْمَة، ثُمَّ قَالَ الشَّوَّاءُ: هَاكَ، وَمَتَى دَعَوْنَاكَ؟ زِنْ يَا أَخَا القِحَةِ عِشْرِينَ، فَجَعَلَ السَّوَادِيُّ يَبْكِي وَيَحُلُّ عُقَدَهُ بِأَسْنَانِه وَيَقُولُ: كَمْ قُلْتُ لذَاكَ القُرَيْد، أَنَا أَبُو عُبَيْد، وَهُوَ يَقُولُ: أَنْتَ أَبُو زَيْد، فَأَنْشَدْتُ:

> لاَ تَقْعُدَنَّ بِكُلِّ حَالَهُ فَالمَرْءُ يَعْجِزُ لاَ مَحَالَهُ

أَعْمِلْ لِرِزْقِكَ كُلَّ آلهُ وَانْهَضْ بِكُلِّ عَظِيمةٍ

المقامة البصرية

حَدَّتَّني عيسَى بْنُ هشَام قَالَ:

دَخَلْتُ البَصْرَةَ وَأَنَا مِنْ سِنِّي فِي فَتَاءٍ، وَمِنَ الزَّيِّ فِي حِبَرِ وَوِشَاءٍ، وَمِنَ الغِنَى فَي بَقَرِ وَشَاءٍ، فَأَتَيْتُ المرْبَدَ في رُفْقَة تَأْخُذُهُمُ العُيُونُ، وَمَشَيْنَا غَيْرَ بَعيد إلى بَعْض تلْكَ الْمَتَزَّهَات، في تلْكَ الْمُتَوَجَّهَات، وَمَلَكَتْنَا أَرْضٌ فَحَلَلْنَاهَا، وَعَمَدْنَا لِقِدَاحِ اللَّهْوِ فَأَجَلْنَاهَا، مُطَرِّحِينَ لِلْحِشْمَةِ إِذْ لَمْ يَكُنْ فينَا إِلاَّ مَنَّا، فَمَا كَانَ بأَسْرَعَ منْ ارْتدَاد الطَّرْف حتَّى عَنَّ لَنَا سَوادٌ تَخْفْضُهُ وهَادُ، وَتَرْفَعُهُ نجَادٌ، وَعَلمْنَا أَنَّهُ يَهُمُّ بنَا، فَأَتْلَعْنَا لَهُ، حَتَّى أَدَّاهُ إِلَيْنَا سَيْرُهُ وَلَقِيَنَا بِتَحِّيَةِ الإِسْلاَمِ، وَرَدَدْنَا عَلْيُهِ مُقْتَضى السَّلامِ، ثُمَّ أَجالَ فِينَا طَرْفَهُ وَقَالَ: يا قَوْمُ ما مِنْكُمْ إِلاَّ مَنْ يَلْحَظُنِي شَزْراً، وَيُوسِعُنِي حَزْراً، وَمَا يُنْبِئُكُمْ عَنِّي، أَصْدَقُ مِنِّي، أَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الإِسْكَنْدَرِيَّةِ مِنَ النُّغُورِ الأَمَويَّة، قَدْ وَطَّأَ ليَ الفَضْلُ كَنَفَهُ، وَرَحَّبَ بي عَيْشٌ، وَنَمَاني بَيْتٌ، ثُمَّ جَعْجَعَ بي الدَّهْرُعَنْ ثُمِّه وَرَمِّه، وَأَثْلاني زَغَاليلَ حُمْرَ الحَوَاصل:

## كَأَنَّهُمْ حَيَّاتُ أَرْض مَحْلَة إِذَا نَزَلْنَا أَرْسَلُونِي كَاسِباً

فَلُو ْ يَعَضُونَ لَذَكَّى سَمُّهُمْ وإنْ رَحَلْنَا رَكبُوني كُلُّهُمْ

إلَى زُعْب مُحَدَّدة العُيُون

وَنَشَزَتُ عَلَيْنَا البيضُ، وَشَمَسَتْ منَّا الصُّفْرُ، وأَكَلَتْنَا السُّودُ، وحَطَّمَتْنَا الحُمْرُ، وانْتَابَنَا أَبُو مَالك، فَمَا يَلْقَانَا أَبُو حَابِر إِلاَّ عَنْ عُفْرٍ، وَهَذِهِ البَصْرَةُ مَاؤُهَا هَضُومٌ، وَفَقِيرُهَا مَهْضُومٌ، وَالمَرْءُ مِنْ ضِرْسِهِ فِي شُغْلِ، وَمِنْ نَفْسه في كَلِّ، فَكَيْفَ بمَنْ:

> يُطَوِّفُ مَا يُطُوِّفُ ثُمَّ يَأُوي كَسَاهُنَّ الْبِلَي شُعْثاً فَتُمْسي جياع النَّاب ضامرة البُطُون

وَلَقَدْ أَصْبَحْنَ الْيَوْمَ وَسَرَّحْنَ الطَّرْفَ في حَيٍّ كَمَيْت، وَبَيْت كلا بَيْت، وَقلَّبْنَ الأَكُفَّ عَلَى لَيْتَ، فَفَضَضْنَ عُقَدَ الضُّلُوعِ، وَأَفَضْنَ مَاءَ الدُّمُوعِ، وَتَدَاعَيْنَ بِاسْمِ الجُوعِ.

م لكُلِّ ذِي كَرَمِ عَلاَمَهُ وَ الْفَقْرُ في زَمَن اللِّئَا م ، و تَلْكَ أَشْرَاطُ الْقيامَة رَ غبَ الكرَامُ إلَّى اللِّئا

وَلَقَد أُخْتِرْتُمْ يَا سَادَةُ، وَدَلَّتني عَلَيْكُمُ السَّعَادَةُ، وَقُلْتُ قَسَماً، إنَّ فيهمْ لَدَسَما، فَهَلْ منْ فَتَيَّ يُعَشِّيهنَّ، أَوْ يُغَشِّيهِنَّ؟ وَهَلْ مِنْ حُرٍّ يُغَدِّيهِنَّ، أَوْ يُرَدِّيهِنَّ؟ قَالَ عِيسَى بْنُ هِشَامٍ: فَوَاللهِ مَا اسْتَأْذَنَ عَلَى حِجَابِ سَمْعي كلاَمٌ رَائعٌ أَبْرَعُ، وَأَرْفَعُ وَأَبْدَعُ، ممَّا سَمعْتُ منْهُ، لاَجَرَمَ أَنَّا اسْتَمَحْنَا الأَوْسَاطَ، وَنَفَضْنَا الأَكْمَامَ، وَنَحَّيْنَا الجُيُوبَ، وَنُلْتُهُ أَنَا مُطْرَفي، وَأَحَذَت الجَمَاعَةُ إخْذي، وَقُلْنَا لَهُ: الْحَقْ بأَطْفَالكَ، فَأَعْرَضَ عَنَّا بَعْدَ شُكْر وَفَّاهُ، وَنَشْر مَلَأ به فاهُ.

#### المقامة الفزارية

حَدَّثَنَا عيسَى بْنُ هشَام قَالَ:

كُنْتُ في بَعْض بلاد فَزَارَةَ مُرْتَحلاً نَجيبَةً، وَقائداً جَنيبَةً، يَسْبَحَان بي سَبْحاً، وَأَنَا أَهمُّ بالْوَطَن، فَلاَ اللَّيْلُ يَثْنيني بوَعيده، وَلاَ البُعْدُ يَلْويني ببيده، فَظَلْلْتُ أَخْبطُ وَرَقَ النَّهَار، بعَصَا التَّسْيَار وَأَخُوضُ بَطْنَ اللَيل، بحَوَافر الخَيْل، فَبَيْنَا أَنَا في لَيْلَة يَضلُّ فيها الغَطاطُ، وَلا يُبْصرُ فيهَا الوَطْواطُ، أَسيَحُ سَيْحاً، وَلا سَانح إلاَّ السَّبُعُ، وَلاَ بَارِحَ إلاَّ الضَّيُعُ، إذْ عَنَّ لي رَاكبٌ تامُّ الالاَت، يَؤُمُّ الأَثَلاَت، يَطْوي إلَىَّ مَنْشُورَ الفَلَوَات، فَأَخَذَنِي منْهُ ما يَأْخُذُ الأَعْزَلَ منْ شَاكِي السِّلاَح، لكنِّي تَجَلدْتُ فَقُلْتُ: أَرْضَكَ لاَ أُمَّ لَكَ، فَدُونَكَ شَرْطُ الحدَاد، وَخَرْطَ الْقَتَاد، وَحَصْمٌ ضَخْمٌ، وَحَميَّةٌ أَرْديَّةٌ، وَأَنَا سلْمٌ إِنْ شئتَ، وَحَرْبٌ إِنْ أَرَدْتَ، فَقُلْ لي: مَنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ: سلْماً أَصَبْتَ، فَقُلتُ: خَيْراً أَجَبْتَ، فَمَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: نَصِيحٌ إِنْ شَاور ْتَ فَصيحٌ إِنْ حَاورت، وَدُونَ إِسْمِي لِثَامٌ، لاَ تُميطُهُ الأَعْلاَمُ، قُلْتُ: فَمَا الطُّعْمَةُ؟ قَالَ: أَجُوبُ جُيُوبَ البلاَد، حَتَّى أَقَعَ عَلى جَفْنَة حَواد، وَلِي فُؤَاذٌ يَخْدَمُهُ لسَانٌ، وَبَيَانٌ يَرْقُمُهُ بَنَانٌ وَقُصَارَاي كَرِيمٌ يَخْفضُ لِي حَنيبَتَهُ، وَيَنْفُضُ إِليَّ حَقيبَتَهُ، كَابْن حُرَّة طَلَعَ عَلَيَّ بالأمْس، طُلُوعَ الشَّمس، وَغَربَ عَنِّي بغُرُوبها، لكنَّهُ غَابَ وَلمْ يَغبْ تَذْكارُهُ، وَوَدَّعَ وَشَيَّعْتَنِي آَثَارُهُ، وَلا يُنْبِئُكَ عِنْهَا، أَقْرَبُ منُهَا، وَأَوْماً إلى ما كانَ لَبسَهُ، فَقُلْتُ: شَحَّاذٌ وَرَبِّ الْكَعْبة آخَّاذُ، لَهُ في الصَّنْعَة نَفَاذٌ، بَلْ هُوَ فيها أُسْتاذٌ، وَلاَ بُدَّ منْ أَنْ تَرْشَحَ لَهُ، وَتَسحَّ عَلَيْه، فَقُلْتُ: يَا فَتَى قَدْ جَلَّيْت عَبَارَتَكَ، فَأَيْنَ شَعْرُكَ مَنْ كَلاَمك؟ فَقَالَ: وَأَيْنَ كَلامي مَنْ شَعْرِي؟ ثُمَّ اسْتَمَدَّ غَريزَتَهُ، وَرَفَعَ عَقيرَتَهُ، بصَوْت ملا الوادي، وأَنْشَا يَقُولُ:

وَخَمْسُ تَمَسُّ الأَرْضَ لكن كَلاَ وَلاَ فَكانَ مُعماً في السِّيَادَة مُخْو لا َ وَسَاهَلْتُهُ من برِّه فَتَسَهَّلا بَلاَ بِيَ مِنْ نَظْم القَريض بِمَا بَلاً ولمْ يَلْقَني إلاَّ إِلَى السَّبْق أُوَّلاً وَمَا تَحْتَهُ إِلاًّ أَغَرَّ مُحَجَّلاً

و أَرْوَعَ أَهْدَاهُ لَيَ اللَّيْلُ وَالْفَلا عَرَضْتُ عَلَى نَارِ المَكارِم عُودهُ وَخَادَعْتُهُ عَنْ مَالِه فَخَدَعْتُهُ وَلَمَّا تَجَالَيْنَا وَأَحْمَدَ مَنْطقي فَمَا هَزَّ إلاَّ صارماً حينَ هَزَّني

ولَمْ أَرَهُ إِلا أَغَرَّ مُحجَّلاً

فَقُلْتُ لَهُ: عَلَى رسْلكَ يَا فَتَى، وَلَكَ فيمَا يَصْحَبُني حُكْمُكَ، فَقَالَ: الحَقيبَةُ بِمَا فيهَا، فَقُلْتُ: إنَّ وَحَاملَتَهَا، تُمَّ قَبَضْتُ بِجُمْعي عَلَيْه، وَقُلْتُ: لاَ وَالَّذي أَلْهَمَهَا لَمْساً، وَشَقَّهَا منْ وَاحدَة خَمْساً، لاَ تُزَايُلني أَوْ أَعْلَمَ علْمكَ، فَحَدَرَ لَثَامَهُ عَنْ وَجْهه، فَإِذَا هُوَ وَالله شَيْخُنَا أَبُو الفَتْحِ الإسْكَنْدَرِيُّ، فَمَا لَبثْتُ أَنْ قُلْتُ:

تَو َشَّحْت أَبَا الْفَتْح

فَمَا تَصنَعُ بِالسَّيفِ فَصنُعْ مَا أَنْتَ حَلَّيْتَ

#### المقامة الجاحظية

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ هِشَامِ قَالَ: أَثَارَتْنِي وَرُفْقَةً وَلِيَمةٌ فَأَجَبْتُ إِلَيْهَا، لِلْحَدِيثِ الْمَأْثُورِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لأَجَبْتُ وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُ" فَأَفْضَى بِنَا السَّيْرُ إِلَى دَارٍ.

تَنْقِي مِنْهُ وتَتْتَحِبُ وَالسَّتَرَادَتْ بَعْضَ مَا تَهَبُ

تُركَتْ وَالحُسْنَ تَأْخُذُهُ فَانْتَقَتْ منْهُ طَرَائفَهُ

قَدْ فُرشَ بسَاطُهَا، وَبُسطَتْ أَنْمَاطُهَا، وَمُدَّ سماطُهَا، وَقَوْم قَدْ أَحَذُوا الوَقْتَ بَيْنَ آس مَحْضُود، وَوَرْد مَنْضُود، وَدَنٍّ مَفْصُود، وَنَاي وَعُود، فَصرْنَا إِلَيْهمْ وَصَارُواْ إِلَيْنَا، ثُمَّ عَكَفْنَا عَلَى حواان قَدْ مُلئَتْ حيَاضُهُ، وَنَوَّرَتْ رِياضُهُ، وَاصْطَفَّتْ حِفائَهُ، وَاخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ فَمنْ حَالك بإزَائه نَاصِعٌ، وَمنْ قَان تلْقَاءَهُ فَاقعٌ، وَمَعَنا عَلَى الطَّعَام رَجُلٌ تُسَافرُ يَدُهُ عَلَى الخوَان، وتَسْفرُ بَيْنَ الأَلْوَان، وَتَأْخُذُ وُجُوهَ الرُّغفَان، وتَفْقأُ عُيُونَ الجفان، وَتَرْعَى أَرْضَ الجيران، وَتَجُولُ فِي القَصْعَة، كَالرُّخِّ فِي الرُّفْعَة، يَزْحَمُ باللُّقْمَة اللُّقْمَة وَيَهْزمُ بالمَضْعَة الْمُضغَة، وَهْوَ مَعَ ذَلِكَ سَاكِتٌ لاَ يَنْبِسُ بِحُرِف، وَنَحْنُ في الحَديث نَجْري مَعْهُ، حَتَّى وَقَفَ بنَا عَلَى ذكْر الجاحِظِ وَخَطابَتِه، وَوَصْف ابْن الْمُقَفّع وَذَرَابته، وَوَافَقَ أُوَّلُ الحَديثَ آخرَ الخوَان، وَزُلْنَا عَنْ ذَلكَ المَكان، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَيْنَ أَنْتُمْ منَ الحَديث الَّذي كُنْتُمْ فيه؟ فَأَخَذْنَا في وَصْف الجَاحظ ولَسَنه، وَحُسْن سَننه في الفَصاحَةِ وَسُنَنِهِ، فِيما عَرَفْنَاهُ، فَقَالَ: يَا قَوْمِ لِكُلِّ عَمَلِ رِجَالٌ، وَلِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالُ، وَلِكُلِّ دَارِ سُكَّانُ، ولكُلِّ زَمَان جَاحظٌ، ولَو انْتَقَدْتُمْ، لَبَطَلَ مَا اعْتَقَدْتُمْ، فَكُلٌّ كَشَرَ لَهُ عَنْ ناب الإنْكَار، وأَشَمَّ بأَنْف الإِكْبَار، وَضَحكْتُ لَهُ لأَجلُبَ ما عنْدَهُ، وَقُلْتُ: أَفدْنا وَزدْنا، فقَالَ: إنَّ الجَاحظَ في أَحَد شقَّى البَلاَغَة يَقْطفُ، وفي الآخَر يقَفُ، والبَليغُ مَنْ لَمْ يُقَصِّرْ نَظْمُهُ عَنْ نَثْره، ولَمْ يُزْر كَلامَهُ بشعْره، فَهَل تَرْوُونَ للْجاحظ شعْراً رائعاً؟ قُلْنَا: لاَ، قَالَ: فَهَلُمُّوا إِلَى كَلاَمه، فَهْوَ بَعيدُ الإشارَات، قَليلُ الاسْتعَارات، قَريبُ العبَارَات، مُنْقادٌ لعُرْيَان الكَلاَم يسْتَعْملُهُ، نَفُورٌ منْ مُعْتَاصِه يُهْملُهُ، فَهَلْ سَمعْتُمْ لَهُ لَفْظَةً مَصْنُوعَةً، أَوْ كَلمَةً غَيْرَ مَسْمُوعَة؟ فَقُلْنَا: لا ، فَقَالَ: هَلْ تُحبُّ أَنْ تَسْمَعَ منَ الكَلاَم مَا يُخَفِّفُ عَنْ مَنْكَبَيْكَ، وَيَنمُّ علَى مَا في يَدَيْكَ؟ فَقُلْتُ: إِي وَالله، قَالَ: فأَطْلقْ لي عَنْ حنصركَ، بمَا يُعينُ على شُكْركَ، فَنُلْتُهُ ردَائي، فَقالَ: لَقَدْ حُشيَتْ تلْكَ النِّيابُ به مَجْدَا لَعَمْرُ الَّذِي أَلْقَى عَلَىَّ ثيابَهُ

وَمَا ضَرَبَتْ قَدْحاً ولا نصبَتْ نَرْدَا ولا تَدَعِ الأَيَّامَ تَهْدمُني هَدَّا وإنْ طلَعُوا في غُمَّةٍ طلَعُوا سَعْدا فَخَيْرُ النَّدَى ما سَحَّ وَالِلهُ نَقْدَا فَتىً قَمَرَتْهُ المَكْرُمَاتُ رِدَاءَهُ أَعِدْ نَظَراً يا مَنْ حَبَانِي ثِيابَهُ وَقُلْ للأُولَى إِنْ أَسْفَرُوا أَسْفَرُوا ضُحىً صِلُوا رَحِمَ العَلْيا، وَبُلُّوا لَهَانَهَا

قَالَ عِيسَى بْنُ هِشَامٍ: فَارْتاحَتِ الجَمَاعَةُ إِلَيْهِ، وَاثْثَالَتِ الصِّلاَتُ عَلَيهِ، وَقُلْتُ لَمَّا تآنَسْنَا: مِنْ أَيْنَ مَطْلُع هَذَا البَدْرِ؟ فَقَالَ:

لو قر قر فيها قراري وبالحجاز نهاري.

إِسْكَنْدَرِيَّةُ دَارِي لكِنَّ لَيْلِي بِنَجْدٍ

#### المقامة المكفوفية

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ هِشَامٍ قَالَ:

كُنْتُ أَجْنَازُ، فِي بَعْضِ بِلاَدِ الأَهْوَازِ، وَقُصَارَايَ لَفْظَةٌ شَرُودٌ أَصِيدُهَا، وَكَلَمَةٌ بَلَيَغْة أَسْتَزِيدُهَا، فَأَدَّانِي السَّيْرُ إِلَى رُقْعَة فَسيحَة مِنَ البَلَدِ، وَإِذَا هُنَاكَ قَوْمٌ مُجْتَمعُونَ عَلَى رَجُلِ يَسْتَمعُونَ إِلَيْه، وَهُو يَخْبِطُ الأَرْضَ بعصاً على إِيقاع لاَ يَخْتَلفُ، وَعَلمْتُ أَنَّ مَعَ الإِيقاع لَحْناً، ولَمْ أَبعُدُ لأَنالَ مِنَ السَّمَاعِ حَظًا، أَوْ أَسْمَعَ مِنَ الفَصِيحِ لَفْظاً، فَمَا زِلْتُ بالنَّظَّارَةِ أَزْحَمُ هَذا وَأَدْفَعُ ذَاكَ حَتَّى وَصَلْتُ إِلَى الرَّجُلِ، وَسَرَّحْتُ الطَّرْفَ مَنْهُ إِلَى حُرُقَة كَالَقَرَنْبِي أَعمى مَكْفُوف، فِي شَمْلَة صُوف، يَدُورُ كَالْخُذْرُوف، مُتَبَرْنِساً بِأَطُولَ مِنْهُ، مَنْ صَدْرٍ مُعْتَمِداً على عَصاً فِيهَا حَلاَجِلُ يَخْبِطُ الأَرْضَ بِهَا عَلى إِيقًاعٍ غَنِحٍ، بِلَحْنٍ هَزِحٍ، وَصَوْتٍ شَجٍ، مِنْ صَدْرٍ حَرِج، وَهُو يَقُولُ:

يا قَوْمُ قَدْ أَنْقَلَ دَيْنِي ظَهْرِي الْمَوْمُ قَدْ أَنْقَلَ دَيْنِي ظَهْرِي أَصْبَحْتُ مِنْ بَعْدُ غِنىً ووَفَرْ يا قَوْمُ هَلْ بَيْنَكُمُ مِنْ حُرِّ يا قَوْمُ هَدْ عِيلَ لِفَقْري صَبْرِي يا قَوْمُ قَدْ عِيلَ لِفَقْري صَبْرِي وَفَضَ ذَا الدَّهْرُ بِأَيْدِي البَتْرِ وَفَضَ ذَا الدَّهْرُ بِأَيْدِي البَتْرِ آوِي إلَى بَيْت كَقِيدِ شَيْرِ لَوْي لِلَي بَيْت كَقِيدٍ شَيْرِ لَوْ خَتَمَ اللهُ بِخَيْرٍ أَمْرِي

وَطَالَبَتْي طَلَّتِي بالمَهْرِ سَاكِنَ قَفْرٍ وَحَلِيفَ فَقْرٍ يُعِيُّننِي على صُرُوف الدَّهْرِ وَانْكَشَفَتْ عني ذيُولُ السِّتْرِ ما كان بي من فضيَّة وتبرر خاملَ قَدْرِ وصَغير قدر أَعْقَبْني عَنْ عُسُر بيسْر

### هَلْ مِنْ فَتَى فِيكُم كَرِيم النَّجْرِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُغْتَنَماً للشُّكْرِ؟ قَالَ عِيسَى بْنُ هِشَامٍ: فَرَقَّ لَهُ واللهِ قَلْبِي، وَاغْرَوْرَقَتْ لَهُ عَيْنِي، فَنَلْتُهُ ديناراً كانَ مَعي، فَمَا لَبِثَ أَنْ قَالَ:

مَمْشُوقَةٌ مَنْقُوشَةٌ قَوْرَاءُ قَدْ أَثْمَرَتْها هِمَّةٌ عَلْياءُ يَصْرْفَهُ فِيه كَمَا يَشَاءُ ما يَتَقَضَّى قَدْرَكَ الإطْرَاءُ يا حُسْنَهَا فاقعة صنفراء يكاد أن يقطر منها الماء نفش فتى يملكه السَّخَاء يا ذا التَّناء للسَّذاء التَّناء

امْضِ إلى الله لكِ الجزاءُ ورَحِمَ الله مَنْ شَدَّهَا فِي قَرَنِ مِثْلِها، وَآنَسَهَا بُأْخُتِها، فَنَالُهُ النَّاسُ ما نالُوهُ، ثُمَّ فَارَقَهُمْ وَتَبِعْتُهُ، وَعَلَمْتُ أَنَّهُ مُتَعَامٍ، لسُرْعَة ما عَرَفَ الدِّينَارَ، فَلَمَّا نَظَمَتْنَا خَلْوَةٌ، مَدَدْتُ يُمْنَايَ إلى يُسْرَى عَضُدَيْهِ وَقُلْتُ: والله لَتُرينِي سِرَّكَ، أَوْ لأَكْشَفَنَّ سِتْرَكَ، فَفَتَحَ عَنْ تَوْأَمَتَيْ لُوزٍ، وَحَدَرْتُ لِثَامَهُ عَنْ وَجْهِهِ، فَقُلْتُ: وَاللهِ شَيْخُنَا أَبُو الفَتْحِ الإِسْكَنْدَرِيُّ، فَقُلْتُ: أَنْتَ أَبُو الفَتْحِ؟ فَقَالَ: لا

فِي كُلِّ لَوْنٍ أَكُونُ فإِنَّ دَهْرَكَ دُونُ إِنَّ الزَّمَانَ زَبُونُ ما العَقْلُ إِلاَّ الجُنُونُ أَنَا أَبُو قَلَمُونٍ أَخْتَرْ مِنَ الكَسْبِ دُوناً زَجَّ الزَّمَانَ بَحُمْقٍ لا تُكَذَبَنَّ بِعَقْلٍ

#### المقامة البخارية

### حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ هِشَامٍ قَالَ:

أَحَلَّنِي حَامِعَ بُخَارَى يَوْمٌ وَقَد انْتَظَمْتُ مَعَ رِفْقَة فِي سَمْط التُّرَيَّا، وِحِينَ احْتَفَلَ الجَامِعُ بِأَهْلِه طَلَعَ إِلَيْنَا ذُوْ طَمْرِينِ قَدْ أَرْسَلَ صَواناً، وَاسْتَتْلَى طُفلاً عُرْيَاناً، يَضِيقُ بِالَضُّرِّ وُسْعُهُ، وَيَأْخُذُهُ القُرُّ وِيَدَعُهُ، لَا يَمْلَكُ غَيْرَ الْقَشْرَةِ بُرْدَةٍ، وَلاَ يَكْتَفِي لِحَمَايَة رِعْدَةٍ، فَوَقَفَ الرَّجُلُ وَقَالَ: لاَ يَنْظُرُ لِهَذَا الطِّفْلِ إِلاَّ مَنِ اللهُ طَفَلَهُ، وَلاَ يَرِقُ لِهَذَا الطِّفْلِ إِلاَّ مَنِ اللهُ طَفَلَهُ، وَلاَ يَرِقُ لِهَذَا الطَّفْرِ إِلاَّ مَنْ لاَ يَأْمَنُ مِثْلُهُ، يا أَصْحَابَ الجُدودِ المَفْروزَةِ، وَالأَرْدِيةِ المُطُووزَةِ، وَاللَّورِ المُنتَّجَدة، وَلللهُ مَنْ لاَ يَأْمَنُ مِثْلُهُ، يا أَصْحَابَ الجُدودِ المَفْروزَةِ، وَالأَرْدِيةِ المُطروزَةِ، وَاللَّهُ وِاللهُ وَرَاكُنْ اللَّيْعَلَةُ وَاللهُ وَرَاكُمْ لَنْ تَأْمَنُوا حَادِثًا، وَلَنْ تَعْدَمُوا وَارِثًا، فَبَادَرُوا الخَيْرَ مَا أَمْكُنَ، وأَحْسَنُوا مَعَ الدَّهْرِ اللهَ عَلَى وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَمْنَا السِّكُبَاحَ، وَلَوْتَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَمُ وَاللهِ فَعَادَ الهِمْلاَحُ، وَلَبُسْنَا الدِّيهَاجَ، وَافْتَرَشْنَا الحَشَايَا، بِالعَشَايَا، فَمَا رَاعَنَا إِلاَ هُبُوبُ الدَّهْرِ بَعْدُرهِ، وانْقلابُ المَحَنَّ لظَهْرِهِ، فَعَادَ الهِمْلاَحُ قَطُوفاً، وانْقَلَبَ الدَّيباجُ صُوفاً، وهَلُمَ جَرًا إِلَى مَا تُشَاهِدُونَ مِنْ حَالِي وَزِيِّي، فَهَا نَحْنُ نَوْنَضِعُ مِنَ الدَّهْرِ ثَدْي عَقَيمٍ، وَنَرْكَبُ مِنَ الفَقْرِ ظَهْرَ

بَهِيمٍ، فَلا نَرْنُو إِلا بِعَيْنِ الْيَتِيمِ، وَلاَ نَمُدُّ إِلاَّ يَدَ العَدِيمِ، فَهَلْ مِنْ كَرِيمٍ يَجْلو غَياهِبَ هذهِ البُؤُوسِ، وَيَفُلُّ شَبَا هذهِ النُّحوسِ؟ ثُمَّ قَعَدَ مُرْتَفِقاً وَقالَ لَلْطِّفْلِ: أَنْتَ وَشَانُكَ، فقالَ: ما عَسى أَنْ أَقُولَ وَهذا الكلامُ لَوْ لَقِيَ الشَّعْرَ لَحَلَقَهُ، أَوْ الصَّحْرَ لَفَلَقهُ، وإِنَّ قَلْباً لَمْ يُنْضِحْهُ ما قُلْتَ لنِيءٌ، وقَدْ سَمِعْتُمْ يَا قَوْمُ، مَا لَمْ تَسْمَعُوا لَقِي الشَّعْرَ لَحَلَقَهُ، أَوْ الصَّحْرَ لَفَلَقهُ، وإِنَّ قَلْباً لَمْ يُنْضِحْهُ ما قُلْتَ لنِيءٌ، وقَدْ سَمِعْتُمْ يَا قَوْمُ، مَا لَمْ تَسْمَعُوا قَبْلُ اليَوْمِ، فلْيشْغُلْ كُلُّ مِنْكُمْ بِالجُودِ يَدَهُ، وَلْيَذْكُرْ غَدَهُ، وَاقِياً بِيَ وَلَدَهُ، واذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، وأَعْطُونِ أَشْكُرْكُمْ.

قَالَ عِيسَى بْنُ هشَامٍ: فَمَا آنسَني فِي وَحْدَتِي إِلاَّ حَاتَمُ خَتَّمْتُ بِهِ حِنْصَرَهُ، فَلَمَّا تَنَاوَلَهُ أَنْشَأَ يصِفُ الخَاتَمَ عَلَى الإصْبَع، وَجَعَلَ يَقُولُ:

بقلادة الجَوزَاءَ حُسْنًا بَ فَضَمَّهُ شَغَفًا وحُزْنَا رَته عَلَى الأَيَّامِ خِدْنَا لكِنَّ مَنْ أَهْدَاهُ أَسْنى في المَجْد لَفْظاً كُنْتَ مَعْنَى و مُمَنْطَقٍ مِنْ نَفْسِهِ كَمُتَيَّمٍ لَقِيَ الْحَبِي مُتَأَلِّفٍ مِنْ غَيْرٍ أَسْ عِلْقٌ سَنِيٌّ قَدْرُهُ أَقْسَمْتُ لَوْ كَانَ الوَرِي

قَالَ عِيسَى بْنُ هِشَامٍ: فَتُلْنَاهُ مَا تَاحَ لَنْا مِنَ الفَوْرِ، فَأَعْرَضَ عَنَّا، حَامِداً لَنَا، فَتَبِعْتُهُ حَتَّى سَفَرتِ الخَلْوَةُ عَنْ وَجْهِهِ، فَإِذَا هُوَ وَاللهِ شَيْخُنَا أَبُو الفَتْحِ الإِسْكَنْدَرِيُّ، وإِذَا الطَّلاَ زُغْلُولُهُ، فَقُلْتُ:

فَأَيْنَ السَّلاَمُ، وَأَيْنَ الكَلاَمُ؟

أَبَا الْفَتْحِ شببْتَ، وَشَبَّ الْغُلاَمُ

فَقَالَ:

غَرِيباً إِذَا جَمَعَتْنَا الطَّرِيقُ أَليفاً إِذَا نَظَمَتْنَا الخِيَامُ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ يَكْرَهُ مُخَاطَبَتي، فَتَرَكْتُهُ وانْصَرَفْتُ .

#### المقامة القزوينية

حَدَّثَّنَا عِيسَى بْنُ هِشَامِ قَالَ:

غَزَوْتُ الثَّغْرَ بِقَزْوِينَ، سَنَةَ حَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فِيَمْنِ غَزَاهُ، فَما أَجَزْنَا حَزْنَا، إِلاَّ هَبَطْنَا بَطْنَا، حَتَّى وَقَفَ الْمَسِير بِنَا عَلَى بَعْضِ قُرَاهَا، فَمَالَتِ الْهَاجِرَةُ بِنَا إِلَى ظلَّ أَثَلاث، في حُجْرتَهِا عَيْنُ كَلِسَانِ الشَّمْعَةِ، أَصْفَى مِنَ الدَّمْعَةِ، تَسِيحُ فِي الرَّضْرَاضِ سَيْحَ النَّضْنَاضِ، فَنِلْنَا مِنَ الطَّعَامِ مَا نِلْنَا، ثُمَّ مِلْنَا إِلَى الظِّلِّ فَقَلْنَا، فَمَا مَلَكَنَا النَّوْمُ حَتَّى سَمِعْنَا صَوْتًا أَنْكَرَمِنْ صَوْتِ حِمَارٍ، وَرَجْعًا أَضْعَفَ مِنْ رَجْعِ الحُوارِ، يَشْفَعُهُمَا صَوْتُ مَلكَنَا النَّوْمُ حَتَّى سَمِعْنَا صَوْتًا أَنْكَرَمِنْ صَوْتِ حِمَارٍ، وَرَجْعًا أَضْعَفَ مِنْ رَجْعِ الحُوارِ، يَشْفَعُهُمَا صَوْتُ

طَبْلِ كَأَنَّهُ خَارٌ ج مِنْ مَا ضَغَيْ أَسَد، فَذَادَ عَنِ القَومِ، رَائِدَ النَّوْمِ، وَفَتَحْتُ التَّوْأَمَتَيْنِ إِلَيْهِ وَقَدْ حَالَتِ الأَشْجَارُ دُونَهُ، وَأَصْغَيْتُ فَإِذَا هُوَ يَقُولُ، عَلَى إِيَقاعِ الطُّبُولِ:

إلي ذراً رحْب ومَرْعيَ خصيب فَ فَطُونُها دَانِيةً مَا تَغيب مَن بلَد الكُفْر وأَمْرِي عَجيب مِن بلَد الكُفْر وأَمْرِي عَجيب جَحَدْتُ رَبِّي وَأَتَيْتُ المُريب وَمُسْكِر أَحْرَزْتُ مِنْهُ النَّصيب مِن ذِلَّة الكُفْر اجْتِهَادُ المُصيب وأَعْبِدُ الله بِقَلْب مُنيب وأَعْبِدُ الله بِقَلْب مُنيب وَلا أَرَى الكَعْبة خَوْف الرَّقِيب وَلا أَرَى الكَعْبة خَوْف الرَّقِيب فَنَي وَمٌ عَصيب فَنَجّني إنِّي قيهم غريب فَنجّني إنِّي قيهم غريب وَمَا سوى العَرْم أَمامي جَنيب وَمَا سوى العَرْم أَمامي جَنيب لِلْ وأَحْد رأس الطَّفْل فيها يشيب لِكَادُ رأس الطَّفْل فيها يشيب نَصْرٌ مِن الله وقَتْحٌ قَريب نَصْرٌ مِن الله وقَتْحٌ قَريب نَصْرٌ مِن الله وقَتْحٌ قَريب أَمْد وَقَتْحٌ قَريب أَمْد وَقَتْحُ قَريب أَمْدُ وَقُريب أَمْد وَقَتْحُ قَريب أَمْد وَقَتْحُ فَرْعُ فَريب أَمْدُونُ فَرْعُ فَرَعُ فَرْعُ فَرْعُ فَرْعُ فَرْعُ فَرْعُ فَرْعُ فَرْعُ فَرْعُ فَرْعُ

أَدْعُو إِلَى اللهِ فَهَلْ مِنْ مُجِيبٌ وَجَنَّة عَالِيَة مَا تَتِى يَاقُومُ إِنِّي رَجُلٌ تَائِبٌ إِنْ أَكُ آمَنْتُ فَكَمْ لَيْلَة إِنْ أَكُ آمَنْتُ فَكَمْ لَيْلَة يَارَبَّ خِنْزيرِ تَمَشَّشْتُهُ عَدَاني الله وَانْتَاشَنِي فَعَ أُسْرَتِي فَطَلَّتُ أَخْفِي الدِّينَ في أُسْرَتِي فَطَلَاتُ أُخْفِي الدِّينَ في أُسْرَتِي فَطَلَاتُ أَخْفِي الدِّينَ في أُسْرَتِي فَطَلَاتُ أَخْفِي الدِّينَ في أُسْرَتِي وَأَسْأَلُ اللهَ إِذَا جَنَّنِي وَأَسْأَلُ اللهَ إِذَا جَنَّنِي وَأَسْأَلُ اللهَ إِذَا جَنَّنِي ثَمَّ اتَّخَذْتُ اللَّيْلَ لَي مَرْكباً ثُمَّ اتَّخَذْتُ اللَّيْلَ لَي مَرْكباً فَقَدْكَ مِنْ سَيْرِي فَشِي لَيْلة فَقَدْكَ مِنْ سَيْرِي فَشِي لَيْلة حَتَّى إِذَا جُزْتُ بِلادَ العَدَى حَتَّى إِذَا جُزْتُ بِلادَ العَدَى فَقُلْتُ : إِذْ لاَحَ شِعَارُ الهُدَى

فَمَا بَلَغَ هَذَا البَيْتَ قَالَ: يَا قَوْمُ وَطَنْتُ دَارَكُمْ بِعَزْمٍ لا العِشْقُ شَاقَهُ، وَلاَ الفْقَرْ سَاقَهُ، وَقَدْ تَرَكْتُ وَرَاءَ ظَهْرِي حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا، وَكُواعِبَ أَثْرَابًا، وَخَيْلاً مُسَوَّمَةً، وَقَنَاطِيرَ مُقَنْظُرةً، وَعُدَّةً وَعَدِيدًا، وَمَراكِبَ طَهْري حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا، وَكُواعِبَ أَثْرَابًا، وَخَرْهِ، وَبَرَزْتُ بُرُوزَ الطَّائِرِ مِنْ وَكْرِه، مُؤْثِراً ديني على دُنْيَاي، جَامِعاً يُمْنَايَ إِلَى يُسْرَاي، وَاصِلاً سَيْرِي بُسَراي، فَلَوْ دَفَعْتُمُ النَّارَ بِشَرَارِهَا، وَرَمَيْتُمُ الرُّومَ بِحِجَارِها، وأَعَنْتُمُونِي عَلَى غَزْوِها، مُسَاعَدَةً وإسْعَاداً، ومُرافَدةً وإرْفَاداً وَلا شَطَطَ فَكُلِّ عَلَى قَدْرِ قُدْرَتِه، وَحَسَب ثَرْوَتِه، وَلا عَلَى غَزْوِها، مُسَاعَدَةً وإسْعَاداً، ومُرافَدةً وإرْفَاداً وَلا شَطَطَ فَكُلِّ عَلَى قَدْرِ قُدْرَتِه، وَحَسَب ثَرْوَتِه، وَلا أَسْتَكْثِرُ البَدْرَةَ، وأَقْبُلُ الذَّرَّة، وَلاَ أَرُدُّ التَّمْرَة، وَلِكُلِّ مِنِّي سَهْمَانِ: سَهْمٌ أُذَلِقُهُ لِلُقَاءِ وآخَرُ أُفَوِّقَهُ بِالدُّعَاءِ، وَأَرْشُقُ بِه أَبُوابَ السَّمَاء، عَنْ قَوْس الظَّلْمَاء.

قَالَ عِيسَى بْنُ هِشَامٍ: فَاسْتَفَزَّنِي رَائعُ أَلْفاظِهِ، وَسَرَوْتُ جِلْبَابَ النَّوْمِ، وَعَدَوْتُ إِلَى القَوْمِ، فَإِذَا واللهِ شَيْخُنا

أَبُو الْفَتْحِ الإِسْكَنْدَرِيُّ بِسَيْفِ قَدْ شَهَرَهُ، وَزِيَّ قَدْ نَكَّرَهُ، فَلَمَّا رآنِي غَمَزَنِي بِعَيْنِهِ، وَقَالَ: رَحِمَ اللهُ مَنْ أَعُونَنَا بِفَاضَلَ ذَيْلَهِ، وَقَسَمَ لِنَا مِنْ نَيْلَهِ، ثُمَّ أَحَذَ مَا أَحَذَ، وَحَلُوتُ بِهِ فَقُلْتُ: أَأَنْتَ مِنْ أَوْلادِ النَّبِيطِ؟ فَقَالَ:

أَنَا حَالِي مِنِ الزَّمَا نِ كَحَالِي مَعَ النَّسِبُ نَسَبِي فَي يَدِ الزَّمَا نَ إِذَا سَامَهُ انْقَلَبْ أَنَا أَمْسِي مِنَ النَّبِي

#### المقامة الساسانية

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ هِشَامٍ قَالَ: أَحَلَّنِي دَمَشْقَ بَعْضُ أَسْفارِي، فَبَيْنَا أَنَا يَوْماً عَلَى بَابِ دارِي، إِذْ طَلَعَ عَلَيَّ مِنْ بَنِي سَاسَانَ كَتِيبَةٌ قَدْ لَفُّوا رُؤُوسُهُمْ، وَصَلَوْا بِالْمَعْرَةِ لَبُوسَهُمْ، وَتَأَبَّطَ كُلُّ وَاحِدَ مِنْهُمْ حَجَراً يَدُقُ بِهِ صَدْرَهُ، وَفِيهِمْ زَعِيمٌ لَهُمْ يَقُولُ وَهُمْ يُرَاسِلُونَهُ، وَيُدعُو وَيُجَاوِبُونَهُ، فَلَمَّا رآيي قَالَ:

| يَعْلُو خُواناً نَطِيفاً   | أُرِيدُ مِنْكَ رَغِيفاً   |
|----------------------------|---------------------------|
| أُرِيدُ بَقْلاً قَطِيفاً   | أُرِيدً مِلُحاً جَرِيشاً  |
| أُرِيدُ خَلاً ثَقِيفًا     | أُرِيدُ لَحْماً غَريضاً   |
| أُرِيدُ سَخْلاً خَرُوفَا   | أُرِيدُ جَدْياً رَضِيعاً  |
| يَغْشَى إِناءً طَرِيفاً    | أُريدُ مَاءً بِثَلج       |
| أَقُومُ عَنْهُ نَزِيفًا    | أُربِيدُ دَنَّ مُدَامٍ    |
| علَى القُلُوبِ خَفِيفًا    | وَسَاقِياً مُسْتَهَشّاً   |
| وَجُبَّةً وَنَصِيَفا       | أُرِيدُ مِنْكَ قَمِيصاً   |
| بِها أَزُورُ الكَنيِفَا    | أُرِيدُ نَعْلاً كَثِيفاً  |
| أُرِيدُ سَطْلاً وَلِيفًا   | أُرِيدُ مُشْطاً وَمُوسَى  |
| لَكُمْ وَأَنْتَ مُضِيفا    | يًا حَبَّذَا أَنا ضَيْقًا |
| ولَمْ أَرِدْ أَنْ أَحِيفاً | رَضِيتُ مِنُكَ بِهَذا     |

قَالَ عِيسَى بْنُ هِشَامٍ: فَنَلْتُهُ درْهَماً، وَقُلْتُ لَهُ: قَدْ آذَنْتُ بِالدَّعْوَةِ وَسَنُعِدُّ وَنَسْتَعِدُّ، وَنَجْتَهِدُ وَنَجَّهِدُ وَنَجَدُّ، وَلَكَ عَلَيْنَا الوَعْدُ مِنْ بَعْدُ، وَهَذَا الدِّرْهَمُ تَذْكِرةٌ مَعَكَ، فَخُذِ اللَّنْقُودَ، وَانْتَظِرِ اللَوْعُودَ، فَأَحَذَهُ وَصَارَ إِلَى رَجُلٍ عَلَيْنَا الوَعْدُ مِنْ بَعْدُ، وَهَذَا الدِّرْهَمُ تَذْكِرةٌ مَعَكَ، فَخُذِ اللَّنْقُودَ، وَانْتَظِرِ اللَوْعُودَ، فَأَخَذَهُ وَصَارَ إِلَى رَجُلٍ آخَرَ ظَنَنْتُ أَنْهُ يَلْقَاهُ بِمثْلِ مَا لَقَيْنِي، فَقَالَ:

كَأَنَّهُ الغُصنُ قَدَّا فَاجُلِدْهُ بِالخُبْزِ جَلْداً واجْعَلْهُ لِلْوقْتِ نَقْداً واحْلُلُ مِنَ الكِيسِ عَقْدا لِلَّي بَنَاحِكَ عَمْداً الكِيسِ عَمْداً

يا فَاضِلاً قَدْ تَبَدَّى
قَدِ اشْتَهَى اللَّحْمض ضرسي
وامنن علَّي بشيء
أطْلِقْ مِنَ اليدِ خَصْراً
واضْمُمُ يَدَيْكَ لأَجْلي

قَالَ عَيِسَى بْنُ هِشَامٍ: فَلَمَّا فَتَقَ سَمْعِي مِنْهُ هَذَا الكَلامُ، عَلَمْتُ أَنَّ وَرَاءَهُ فَضْلاً، فَتَبِعْتُهُ حَتَّى صَارَ إِلَى أُمِّ مَثْواهُ، وَوَقَفْتُ مِنْهُ بِحَيْثُ لاَ يَرانِي وأَرَاهُ، وَأَمَاطَ السَّادَةُ لُثُمَهُمْ، فإذَا زَعِيمُهُمْ أَبُو الْفَتْحِ الإِسْكَنْدَرِيُّ، فَنَظَرْتُ إِلَيه وَقُلْتُ: مَا هَذَه الحِيلَةُ وَيْحَكَ؟ فأنشأ يَقُولُ:

كَمَا تَراهُ غَشُومُ والعقْلُ عَيْبٌ وَلُومُ حَوْلَ اللئَّام يحومُ هَذا الزَّمَانُ مَشُومُ الحُمْقُ فيهِ مَليحٌ الحُمْقُ فيهِ مَليحٌ والمَالُ طَيْفٌ، ولكنْ

#### المقامة القردية

حَدَّثْنَا عِيسَى بْنُ هِشَامِ قَالَ:

يْنَا أَنا بِمَدينَةِ السَّلام، قَافِلاً مِنَ البَلَدِ الحرَام، أَميسُ مَيْسَ الرِّجْلَة، على شاطئِ الدِّجْلَة، أَتَأَمَّلُ تِلْكَ الطَّرَائِفَ، وَأَتَقَصَّى تَلْكَ الرَّحَارِفَ، إِذْ النَّهَيْتُ إِلَى حَلْقَة رِجَالَ مُزْدَجِمِينَ يَلُوي الطَّرَبُ أَعْنَاقَهُمْ، وَيَشَّقُ الطَّرَائِفَ، وَأَتَقَصَّى تَلْكَ الرَّحْمَة، فَاإِذَا هُوَ قَرَّادٌ يُرْقِصُ قَرْدَهُ، وَيُضْحِكُ مَنْ عِنْدَهُ، فَرقَصْتُ رَجُلٍ دُونَ مَرأَي وَجْهِ الشَّدَّةَ الهَجْمَة وَفَرْطِ الزَّحْمَة، فَإِذَا هُوَ قَرَّادٌ يُرْقِصُ قَرْدَهُ، ويُضْحِكُ مَنْ عِنْدَهُ، فَرقَصْتُ رَقْصَ اللُحرَّج، لشِدَّة الهَجْمَة وَفَرْطِ الزَّحْمَة، فَإِذَا هُو قَرَّادٌ يُرْقِصُ قَرْدَهُ، ويُضْحِكُ مَنْ عِنْدَهُ، فَرقَصْتُ رَقْصَ اللُحرَّج، لشيرَ الأَعْرَج، فَوْقَ رِقَابِ النَّاسِ يَلْفَظُنِي عَاتِقُ هَذَا لِسُرَّة ذَاكَ، حَتَّى افْتَرَشْتُ لِحَيَة رَجُلَيْنِ، وَقَدْ أَشْرَقَنِي الحَجَلُ بَرِيقة، وَأَرْهَقَنِي المَكانُ بضيقة، فَلَمَّا فَرَغَ القَّرَادُ مِن شُعْله، وقَعَدْتُ بَعْدَ الايْنَ، وَقَدْ أَشْرَقَنِي الحَجَلُ بَرِيقة، وَأَرْهَقَنِي المَكانُ بضيقة، فَلَمَّا فَرَغَ القَرَادُ مِن شُعْله، وانْتَقَضَ المُجْلسُ عَنْ أَهْلِه، قُمْتُ وَقَدْ كَسَانِي الدَّهِشُ حُلَّتُهُ، وَوقَقَمْتُ لاَرَى صُورَتَهُ، فَإِذَا هُو والله أَبو الفَتْح الإِسْكَنْدَرِيُّ، فَقُلْتُ مَا هَذِهِ الدَّنَاءَةُ وَيْحَكَ، فَأَنْشَأَ يَقُولُ:

فَاعْتِبْ عَلَي صَرْفِ اللَّيالِي وَرَفَلْتُ فَي حُلَلِ الجَمَالِ

الذَّنْبُ لِلْأَيَامِ لاَ لِي بالحُمْقِ أَدْركْتُ المُنَى

#### المقامة الموصلية

حدَّثَنا عيسَى بْنُ هِشَامِ قالَ:

لَمَّا قَفَلْنَا مِنَ الْمُوصِلِ، وَهَمَمْنَا بِالْمَنْزَلِ، وَمُلكَتْ عَلَيْنَا القَافلةُ، وَأَخَذَ مَنَّا الرَّحْلُ والرَّاحلةُ، جَرَتْ بي الحُشَاشَةُ إِلَى بَعْض قُرَاهَا، وَمَعي الإسْكَنْدَيُّ أَبُو الفَتْح، فَقُلْتُ: أَيْنَ نَحْنُ منَ الحيلَة؟ فَقَالَ: يَكْفي اللهُ، وَدُفَعْنَا إِلَى دَارِ قَدْ مَاتَ صَاحَبُها، وَقَامَتْ نَوادَبُهَا، واحْتَفَلَتْ بِقَوْم قَدْ كُوَى الجَزعُ قلوبَهُمْ، وَشَقَّت الفَجيعَةُ جُيُوبَهُمْ، ونسَاء قد نَشَرْنَ شعُورَهُنَّ، يَضْربْنَ صُدُورَهُنَّ، وَشَدَدْنَ عَقُودُهُنَّ، يَلْطمْنَ حدُودَهُنَّ، فَقَالَ الإِسْكَنْدَرِيُّ: لَنَا فِي هَذَا السُّوادِ نَخْلَةُ، وَفِي هذا القَطِيعِ سَخْلَةٌ، وَدَخَلَ الدَّارَ ليَنْظُرَ إلى المّيّت وَقَدُ شُدَّتْ عصَابَتُهُ لَيُنْقَلَ، وَسُخِّنَ ماؤُهُ لَيُغْسَلَ، وهُيِّئَ تَابُوتُهُ لَيُحْمَلَ، وَحيطَتْ أَثْوَابُهُ لَيُكَفَّنَ، وَحُفرَتُ حُفْرَتُهُ ليُدْفَنَ، فَلَمَّا رَآهُ الإسْكَنْدَرِيُّ أَحَذَ حَلْقَهُ، فَجَسَّ عرْقَهُ، فَقَالَ: يَا قَوْمُ اتَّقُوا الله لا تَدْفنُوهُ فَهْوَ حَيٌّ، وإنَّمَا عَرَتْهُ بَهْتَةٌ، وَعَلتهُ سَكَتَةٌ، وَأَنَا أُسَلِّمُهُ مَفْتُو حَ العَيْنَيْنِ، بَعْدَ يَوْمَيْنِ، فَقَالُوا: منْ أَيْنَ لَكَ ذَلكْ؟ فَقَالَ: إنَّ الرَّجُلَ إذا ماتَ بَرَدَ اسْتُهُ، وَهذَا الرَّجُلُ قَدْ لَمْستُهُ فعَلمْتُ أَنَّهُ حَيٌّ، فَجَعَلوا أَيْدِيَهُمْ فِي اسْتِه، فَقَالوا: الأَمْرُ على مَا ذَكَرَ، فَافْعَلُوا كَمَا أَمَرَ، وَقَامَ الإسْكَنْدَرِيُّ إلى المِّيِّت، فَنَزَع ثيابَهُ ثُمَّ شَدَّ لهُ العَمَائمَ، وَعَلَّقَ عَليْه تَمائمَ، وَأَلْعَقَهُ الزَّيْتَ، وَأَخْلَى لَهُ البَيْتَ، وَقَالَ: دَعُوهُ وَلا تُرَوِّعُوهُ، وَإِنْ سَمِعْتُمْ لَهُ أَنيناً فَلاَ تُجيبُوهُ، وَخَرَجَ منْ عنْده وَقَدْ شَاعَ الخَبَرُ وانْتَشَرَ، بأَنَّ المَّيِّتَ قَدْ نُشرَ، وَأَخَذَنَّنَا الْمَبارُ، منْ كُلِّ دَار، وَانْقَالَتْ عَلَيْنا الْهَدَايا منْ كُلِّ جَارٍ، حَتَّى وَرِمَ كيسُنَا فضَّةً وَتَبْراً وامْتَلاُّ رَحْلُنَا أَقطاً وَتَمْراً، وَجَهَدْنا أَنْ نَنْتَهزَ فُرْصَة في الْهَرَب فَلَمْ نَجِدْهَا، حَتَّى حَلَّ الأَجَلُ الْمَضْرُوبُ، واسْتُنْجزَ الوَعْدُ المَكْذُوبُ فَقَالَ الإِسْكَنْدَرِيُّ: هَلْ سَمِعْتُمْ لِهَذَا العُلَيلِ رِكْزاً، أَوْ رَأَيْتُمْ منْهُ رَمْزاً؟ فَقَالُوا: لا، فَقالَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ صَوَّتَ مُذْ فَارَقْتُهُ، فَلَمْ يَجيئ بَعْدُ وَقْتُهُ، دَعُوهُ إِلَى غَد فَإِنَّكُمْ إذا سَمعْتُمْ صَوْتَهُ، أَمنتُمْ مَوْتَهُ، ثُمَّ عَرِّفُونِي لأَحْتَالَ فِي عِلاجِهِ، وإصْلاحِ ما فَسَدَ مِنْ مِرَاجِهِ، فَقَالُوا: لا ثُؤَخِّرٌ ذَلكَ عَنْ غَد، قَالَ: لا، فَلَمَّا ابْتَسَمَ ثَغْرُ الصُّبْحِ وانْتَشَر جَناحُ الضَّوِّ، في أُفُق الجَوِّ، جاءَهُ الرِّجَالُ أَفْوَاجاً، والنِّساءُ أَزْوَاجاً، وَقَالُوا: نُحبُّ أَنْ تَشْفي العَليلَ، وَتَدَعَ القَالَ والقيلَ، فَقَالَ الإسْكَنْدَرِيُّ: قُومُوا بنا إلَيْه، ثُمَّ حَدَرَ التَّمَائمَ عَنْ يَده، وَحَلَّ العَمائمَ عنْ جَسَده، وَقَالَ: أَنيمُوهُ على وَجْهه، فَأُنيمَ، ثُمَّ قَالَ: أَقيمُوهُ على رِحْلَيْه، فَأُقيمُ، ثُمَّ قَالَ: حَلُّوا عَنْ يَدَيْه، فَسَقَطَ رأَسْاً، وَطَنَّ الإسْكَنْدَريُّ بفيه وَقَالَ: هُوَ مَيِّتٌ كَيْفَ أُحْبِيه؟ فَأَخَذَهُ الخُفُّ، وَمَلَكَتُهُ الأَكُفُّ، وَصَارَ إِذَا رُفعَتْ عَنْهُ يَذٌ وَقَعَتْ عَلَيْه أُخْرَى، ثُمَّ تَشَاغَلُوا بِتَجْهِيزِ اللِّيْتِ، فانْسَللْنَا هَارِبِينَ حَتَّى أَتَيْنَا قَرْيةً على شَفير وَاد السَّيْلُ يُطَرِّفُها وَالمَاءُ يَتَحَيَّفُها. وأَهْلُهَا مَغْتَمُّونَ لاَ يَمْلِكُهُم غُمْضُ الَّليْلِ، مِنْ خَشْيَةِ السَّيْلِ، فَقَالَ الإِسْكَنْدَرِيُّ: يَا قَوْمُ أَنَا أَكْفِيكُمْ هَذَا الْمَاءَ وَمَعَرَّتُهُ، وأَرَدُّ عَنْ هذه القَرْيَة مَضَرَّتُهُ، فَأَطيعوني، ولا تُبْرمُوا أَمْراً دُوني، فَقَالوا: ومَا أَمْرُكَ؟ فَقَالَ: أَذْبَحُوا

مَجْرَى هَذا الْمَاءِ بَقَرَةً صَفْرَاءَ، وأَتُونِي بِجَارِيةٍ عَذْراءَ، وَصَلُّوا خَلْفِي رَكْعَتَيْنِ يَثْنِ اللهُ عَنْكُمْ عِنان هذا الْمَاءِ،

إلى هذه الصَّحْراء، فَإِنْ لَمْ يَنْتَنِ المَاءُ فَدَمِي عَلَيْكُمْ حَلالٌ، قَالُوا: نَفْعَلُ ذَلِكَ، فَذَبَحُوا البَقَرَةَ، وَزَوَّجُوهُ الْجَارِيَةَ، وَقَامَ إِلَى الرَّكُوعِ هَفْوْ، أَوْ فِي القيامِ كَبُوْ، أَوْ فِي القَيامِ كَبُوْ، أَوْ فِي القَيامِ كَبُوْ، أَوْ فِي القَيْمِ عَمَلُنا الرُّكُوعِ هَفْوْ، أَوْ فِي السَّجُودِ سَهُوْ، أَوْ فِي القُعُودِ لَغُوْ، فَمتَى سَهَوْنَا خَرَجَ أَمَلُنا عَاطِلاً، وَذَهَبَ عَمَلُنا الرُّكُوعِ هَفْوْ، أَوْ فِي السَّجُودِ سَهُوْ، أَوْ فِي القُعُودِ لَغُوْ، فَمتَى سَهَوْنَا خَرَجَ أَمَلُنا عَاطِلاً، وَدَهَبَ عَمَلُنا بَاطِلاً، وَاصْبِرُوا عَلَى الرَّكْعَتَينِ فَمَسَافَتُهُمَا طَوِيلَةٌ، وَقَامَ لِلْرَكْعَةِ الأُولِي فَانْتَصَبَ انتصَابَ الجَذْعِ، حَتَّى شَكُوا وَجَعَ الضِّلْعِ، وَسَجَدَ، حَتَّى ظَنُّوا أَنَّهُ قَدْ هَجَدَ و لَمْ يَشْجُعُوا لِرَفْعِ الرُّؤُوسِ، حَتَّى كَبَرَ لِلْجُلُوسِ، ثُمَّ عَلَى السَّجْدَةِ الثَّانِيَة، وَأُومًا إِلَيَّ، فَأَخَذْنَا الوَادِيَ وَتَرَكْنَا القَوْمَ سَاجِدِينَ، لاَ نَعْلَمُ مَا صَنَعَ الدَّهْرُ بِهِمْ، فَأَنْشَا أَبُو الفَتْح يَقُولُ:

وَأَيْنَ مِثْلِي أَيْنَا؟ غَنِمْتُهَا بِالْهُوَيْنَا! وَكِلْتُ زُوراً وَمَيْناً لاَ يُبْعِدُ اللهُ مِثْلَي للهِ غَفْلَةُ قَوْمٍ للهِ غَفْلَةُ قَوْمٍ الكُثَلْتُ خَيْراً عَلَيْهِمْ

#### المقامة المضيرية

حَدَّثَنا عِيسَى بْنُ هِشامِ قَالَ:

كُنْتُ بِالبَصْرَة، وَمَعِي أَبُو الفَتْحِ الإِسْكُنْدَرِيُّ رَجُلُ الفَصَاحَة يَدْعُوهَا فَتُحِيبُهُ، وَالبَلاغَة يَأْمُرُهَا فَتُطِيعُهُ، وَحَضَرُنَا مَعْهُ دَعْوَةَ بَعْضِ التَّجَارِ، فَقُدمَتْ إِلَيْنَا مَضِيرَةً، تُنْنِي على الحَضَارَة، وَتَشْهَدُ لِمِعَاوِيَة رَحِمُهُ اللهُ بِالإِمَامَة، في قَصْعَة يَزِلُّ عَنْهَا الطَّرْفُ، وَيَمُوجُ فِيهَا الظَّرْفُ، فَلَمَّا بِالسَّلاَمَة، وَتَشْهَدُ لِوَيَعْنَهَا وَصَاحِبَهَا، وَيَمْقُتُهَا وَمَنِ القُلُوبِ أَوْطَانَهَا، قَامَ أَبُو الفَتْحِ الإِسْكُنْدَرِيُّ يَلْعَنُها وَصَاحِبَها، وَيَمْقُتُها وَسَاخَحَهَا، وَيَعْلَقُونِ أَوْطَانَهَا، قَامَ أَبُو الفَيْحِ الإِسْكُنْدَرِيُّ يَلْعَنُها وَصَاحِبَها، وَيَمْقُتُها وَسَافَرَتْ مِنَ الخِوانِ مَكَانَهُا، وَطَنَيْاهُ يَمْزَحُ فَإِذَا الأَمْرُ بِالضَّدِّ، وَإِذَا المِزَاحُ عَيْنُ الجَدِّ، وَتَنَحَى عَنِ الْخُوانِ، وَرَفَعْنَاهَا فَارَقَعْتَ مَعَهَا القُلُوبُ، وَسَافَرَتْ خَلْفَهَا الغَيُونُ، وَتَحَلَّبَتْ لَهَا الأَفْوَاهُ، وَاللَّهُ وَلَانَعُهَا الغُيُونُ، وَتَحَلَّبَتْ لَهَا الأَفْوَاهُ، وَسَعَهَا الغُولُهُ، وَالقَدَّامُ مَنْ مُصِيتِي فِيهَا، وَلَوْ حَدَّثُكُمْ بِهَا لَمْ آمَنِ المَقْتَ، وَإِضَاعَة الوقْت، وَلَكَنَا سَاعَدُنَاهُ على هَجْرِهَا، وَسَاعَة الوقْت، وَلَوْ حَدَّثُنَكُمْ بِهَا لَمْ آمَنِ المَقْتَ، وَإِضَاعَة الوقْت، وَلَوْ مَنْ أَمْرِهَا، فَقَالَ: قَصَّتِي مَعَهَا أَطُولُ مِنْ مُصَيتِي فِيهَا، وَلَوْ حَدَّثُكُمْ بِهَا لَمْ آمَنِ المَقْتَ، وَإِضَاعَة الوقْت، وَلَوْتَ النَّرَمَ الْقَرْبُ وَلَكَ الْخَدَادَ، وَلَوْتَهُ بَعْ وَسَطَهَا، وَهُو الْغُرَمِ، وَالكَلْفِ الْعُرْمَ فِي اللَّورِ، وَلَوْ مَنْ التَنُورِ إِلَى التَدُورِ وَمِنَ القُدُورِ إِلَى التَنُورِ الْمَلْ النَّورَ وَلَكُ الْمَوْدِ الْمَلَى الْمُولِ وَمِنَ القُدُورِ وَمِنَ التَنُورِ فِي ذَلِكَ الْحَدِيْقَ بَعْمَ اللَّومُ فِي وَسَطَهَا، وَمُو يَلِكُ الوَحْهُ الْجَمِيلُ وَلَوْلُ النَّورَ، وَلَوْ مَنْ التَنُورِ فِي ذَلِكَ الوَحْوِ وَمِنَ التَنُورُ فِي وَلَكَ الْخَدِّ الْصَلَعَلَى وَوْدَ فِي وَلِكَ الْمَلَومُ وَلَوْلُ الْمُؤَلِقُ الْمَالَقُولُ وَالْكَ الْوَحْهِ الْمَلَولُ وَلَالَ الْمُؤَلِقُ الْمَلَولُ اللَّوْمِ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَعُولُ وَلَالُكُ الْمَا

لأَنَّهَا تَعْشَفُنِي، وَمِنْ سَعَادَة المَرْءِ أَنْ يُرْزَقَ الْمُسَاعَدَةَ مِنْ حَلِيلَتِهِ، وَأَنْ يَسْعَدَ بِظَعِينَتِه، وَلا سِيمًا إِذَا كَانَتْ مِنْ طِينَتِه، وَهِيَ ابْنَةُ عَمِّي لَّحَا، طِينَتُها طِينَتِي، وَمَدينَتُهَا مَدينَيَ ، وَعُمُومَتُهَا عُمُومَتِي، وَأَرُومَتِها أَرُومَتِي، وَلَا كَنَّها أَوْمِمَتِها أَوْمِمَتِها أَرُومَتِي، وَمُدينَها أَوْمِمَتِها أَرُومَتِي، وَمُدينَها أَوْمَ مَعَالًا إِلَى مَحَلَّتِه، ثُمَّ قَالَ: يَا مَوْلاي تَرَى هَذِه المَحَلَّة ؟ هِي أَشْرَفُ مَحَالٌ بَعْدَادَ، يَتَنَافَسُ الأَخْيَارُ فِي نُزُولِها، وَيَتَعَايَرُ الكَبَارُ فِي حُلُولِهَا، مَوْلاي تَرَى هَذِه المَحَلَّة ؟ هِي أَشْرَفُ مَحَالٌ بَعْدَادَ، يَتَنَافَسُ الأَخْيَارُ فِي نُزُولِها، وَيَتَعَايرُ الكَبَارُ فِي حُلُولِهَا، مُولاي تَرَى هَذِه المَحَلَّة عَلَى كُلِّ دَارٍ مِنْهَا ؟ قُلُهُ تَحْمِينًا إِنْ لَمْ تَعْرِفُهُ يَقِينًا، قُلْتُ: الكَثِيرُ، فَقَالَ: يَا سُبْحَانَ لَقُولُ الكَثِيرَ فَقَطْ ؟ وَتَنَفَّسَ الصَّعَدَاءَ، وَقَالَ: سُبْحَانَ مَنْ يَعْلَمُ الأَشْيَاءَ، وَانْتَهَيْنَا اللهِ عَلَى كُلِّ دَارٍ مِنْهَا ؟ وَتَنَفَّسَ الصَّعْدَاءَ، وَقَالَ: سُبْحَانَ مَنْ يَعْلَمُ الأَشْيَاءَ، وَانْتَهَيْنَا اللهِ عَلَى كُلِّ دَارِي، فَقَالَ: هَذِه دَارِي، كَمْ تُقَدِّرُ يَا مَوْلاي أَنْفَقَ على هذه الطَّاقَة ؟ أَنْفَقْتُ والله عَلَيْهَا فَوْقَ الطَّاقَة، وَوَرَاءَ الفَاقَة، كَيْفَ ترى صَنْعَتَهَا وَشَكُلَهَا؟ أَرَايْتَ بِاللهِ مِثْلَهَا؟ انْظُرْ إِلَى دَفَاتِقِ الصَّنْعَة فِيهَا، وتَأَمَّلُ حُسْنَ تَعْرِجَهَا، فَكَأَنَّمَا خُطَّ بالبر كار

وَانْظُرْ إِلَى حِذْقِ النَّجَّارِ فِي صَنْعَةِ هذَا البَابِ، اتَحَذَهُ مِنْ كَمْ؟ قُلْ: وَمنْ أَيْنَ أَعْلَمُ، هُوَ سَاجٌ منْ قَطْعَة وَاحدَة لاَ مَأْرُوضٌ وَلا عَفنٌ، إِذَا حُرَكَ أَنَّ، وَإِذَا نُقرَ طَنَّ، مَنِ اتَّخَذَهُ يا سَيِّدِي؟ اتَّخَذَهُ أَبُو إِسْحَاقَ بْنُ مَحَمَّد البَصْرِيُّ، وَهْوَ والله رَجُلُ نَظيفُ الأَثْوَابِ، بَصِيرٌ بصَنْعة الأَبْوَابِ خَفيفُ اليَد في العَمَل، لله دَرُّ ذَلكَ الرَّجُل! بحَياتي لا اسْتَعَنْتَ إلا به عَلى مثْله، وَهَذه الحَلَقَةُ تَرَاهَا اشْتَرَيْتُهَا في سُوق الطَّرَائف منْ عمْرَانَ الطَّرَاتفيِّ بثَلاثَة دَنَانيرَ مُعزِّيَّة، وَكَمْ فيهَا يَا سَيِّدي من الشَّبَه؟ فيهَا ستَّةُ أَرْطَال، وَهْيَ تَدُورُ بلَوْلَب في البَاب، بالله دَوِّرْهَا، ثُمَّ انْقُرْهَا وَأْبْصُرْهَا، وَبحَياتي عَلَيْكَ لا اشْتَرَيْتَ الحَلَقَ إلاَّ منْهُ؛ فَلَيْسَ يَبيعُ إلاَّ الأَعْلاَقَ، ثُمَّ قَرَعَ البَابَ وَدَخَلْنَا الدِّهْليزَ، وَقَالَ: عَمَّرَك الله كَيا دَارُ وَلاَ خَرَّبَكَ يَا جدَارُ، فَمَا أَمْتَنَ حيطًانَك، وَأُوْثَقَ بُنْيَانَكِ، وَأَقْوى أَسَاسَكِ، تَأَمَّلْ بِاللهِ مَعَارِجَهَا، وَتَبَيَّنْ دَواخِلَهَا وَخَوارِجَهَا، وَسَلْني: كَيْفَ حَصَّلْتَهَا؟ وَكُمْ منْ حيلَة احْتَلْتَهَا، حَتَّى عَقَدْتَهَا؟ كانَ لي جَارٌ يُكْني أَبَا سُلَيْمَانَ يَسْكُنُ هَذه المَحَلَّةَ، وَلَهُ منَ الْمَالَ مَا لا يَسَعُهُ الخُزْنُ، وَمنَ الصَّامت مَا لاَ يَحْصُرُهُ الوَزْنُ، مَاتَ رَحمَهُ اللهُ وَخلَّفَ خَلْفاً أَتْلَفَهُ بَيْنَ الخَمْر وَالزَّمْر، وَمَزَّقَهُ بَيْنَ النَّرْد وَالقَمْر، وَأَشْفَقْتُ أَنْ يَسُوَقُه قَائدُ الاضْطرَار، إِلَى بَيْع الدَّار، فَيَبيعَهَا في أَثْنَاء الضَّجَر، أَوْ يَجْعَلَهَا عُرْضَةً للْخَطَر، ثُمَّ أَرَاها، وَقَدْ فَاتَني شرَاهَا، فَأَتَقَطَّعُ عَلَيْهَا حَسَرَات، إلَى يَوْم المَمات، فَعَمدْتُ إِلَى أَثْوَابِ لاَ تَنضُّ تجَارَتُهَا فَحَمَلْتُهَا إِلَيْه، وعَرَضْتُهَا عَلَيْه، وَسَاوَمْتُهُ عَلَى أَنْ يَشْتَريهَا نَسيَّةً، وَالْمُدْبرُ يَحْسَبُ النَّسيَّةَ عَطيَّةً، والْمُتَخلِّفُ يَعْتَدُّهَا هَديَّةً، وَسَأَلْتُهُ وَثيقَةً بأَصْل المَال، فَفَعَلَ وَعَقَدَهَا لي، ثُمَّ تَغَافَلْتُ عَنِ اقْتَضَائه، حَتَّى كَادَتْ حَاشيَةُ حَاله تَرقُّ، فَأَتَيْتُهُ فَاقْتَضَيْتُهُ، واسْتَمْهَلَني فَأَنْظَرْتُهُ، وَالْتَمَسَ غَيْرَهَا منَ الثَّيَابِ فَأَحْضَرْتُهُ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ يَجْعَلَ دَارَهُ رَهينَةً لَدَيَّ، وَوَثيقَةً في يَدَيَّ، فَفَعَلَ، ثُمَّ دَرَّجْتُهُ بِالْمُعَامَلاتِ إِلَى بَيْعِهَا حَتَّى حَصَلَتْ لِي بِجَدِّ صَاعِدِ، وَبَخْتِ مُسَاعِدِ، وَقُوَّةِ سَاعِدِ، وَرُبَّ سَاعِ لِقَاعِدِ، وَأَنَا بِحَمْدِ اللهِ مَجْدُودٌ، وَفِي مِثْلِ هَذهِ الْأَحْوَالِ مَحْمُودٌ، وَحَسَبُكَ يَا مَوْلاَي أَنِّي كُنْتُ مُنْذُ لَيَالٍ نَائِماً فِي البَيْتِ مَعْ مَنْ فَيه إذْ قُرعَ عَلَيْنَا الْبَابُ

فَقُلْتُ: مَن الطَّارِقُ المُنْتَابُ، فَإِذَا امْرَأَةٌ مَعَهَا عَقْدُ لآل، في جلْدَة مَاء وَرقَّة آل، تَعْرضُهُ للْبَيْع، فَأَخَذْتُهُ منْهَا إِحْذَةَ حَلْسٍ، وَاْشَتَرِيْتُهُ بِثَمَنِ بَحْسٍ، وَسَيَكُونُ لَهُ نَفْعٌ ظَاهِرٌ، وَرِبْحٌ وَافْرٌ، بعَوْن الله تَعَالَى وَدَوْلَتكَ، وَإِنَّمَا حَدَّثْتُكَ بِهَذَا الحَديث لتَعْلَمَ سَعَادَةَ جَدِّيَ في التِّجَارَة، وَالسَّعَادَةُ تُنْبِطُ المَاءَ من الحجارَة، الله أَكْبَرُ لاَ يُنْبَتُكَ أَصْدَقُ منْ نَفْسكَ، وَلاَ أَقْرَبُ منْ أَمْسكَ، اشْتَرَيْتُ هَذا الحَصيرَ في الْمُنَادَات، وَقَدْ أُخْرجَ منْ دُور آل الفُرَات، وَقْتَ الْمُصَادَرَات، وَزَمَنَ الغَارَات وَكُنْتُ أَطْلُبُ مثْلُهُ مُنْذُ الزَّمَنِ الْأَطُول فَلا أَجدُ، وَالدَّهْرُ حُبْلَى لَيْسَ يُدْرَى مَا يَلدُ، ثُمَّ اتَّفَقَ أَنِّي حَضَرْتُ بَابَ الطَّاق، وَهَذا يُعْرَضُ بالأَسْوَاق، فَوَزَنْتُ فيه كَذَا وَكَذَا ديناراً، تَأَمَّلْ بالله دقَّتَهُ وَلينَهُ، وَصَنْعَتَهُ وَلَوْنَهُ، فَهُوَ عَظِيمُ القَدْر، لا يَقَعُ مثْلُهُ إلاَّ في النَّدْر، وَإِنْ كُنْتَ سَمعْتَ بأبي عمْرَانَ الحَصيريِّ فَهْوَ عَمَلُهُ، وَلَهُ ابْنِّ يَخْلُفُهُ الآنَ في حَانُوته لاَ يُوْجَدُ اعْلاَقُ الحُصُر إلاَّ عنْدَهُ؛ فَبحَياتي لا اشْتَرَيْتَ الحُصُرَ إلا منْ دُكَّانه، فَالمُؤْمنُ نَاصحٌ لإخْوانه، لاَ سيَّما مَنْ تَحَرَّمَ بخُوانه، وَنَعُودُ إِلَى حَديث المَضيرَة، فَقَدْ حَانَ وَقْتُ الظَّهيرَة، يَا غُلاَمُ الطَّسْتَ وَالمَاءَ فَقُلْتُ: الله أَكْبَرُ، رُبَّمَا قَرُبَ الفَرَجُ، وَسَهُلَ المَحْرَجُ، وَتقَدَّمَ الغُلاَمُ، فَقَالَ: تَرى هذَا الغُلاَمَ؟ إنَّهُ رُوميُّ الأَصْل، عرَاقيُّ النَّشْء. تَقَدَّمْ يَا غُلاَمُ وَاحْسرْ عَنْ رَأْسكَ، وَشَمّرْ عَنْ سَاقكَ، وانْضُ عَنْ ذرَاعكَ، وَافْتَرَّ عَنْ أَسْنَانكَ، وَأَقْبلْ وَأَدْبرْ، فَفَعَلَ الغُلاَمُ ذَلكَ، وَقَالَ: التَّاحِرُ: بالله منَ اشْتَرَاهُ؟ اشْتَرَاهُ وَالله أَبُو العَبَّاس، منَ النَّخَّاس، ضَع الطَّسْتَ، وَهَات الإِبْرِيقَ، فَوَضَعَهُ الغُلاَمُ، وَأَحَذَهُ التَّاحِرُ وَقَلَّبَهُ وَأَدَارَ فيه النَّظَرَ ثُمَّ نَقَرَهُ، فَقَالَ: انْظُرْ إلى هَذَا الشَّبَه كَأَنَّهُ حِذْوَةُ اللَّهَب، أَوْ قطْعَةٌ منَ الذَّهَب، شَبَهُ الشَّام، وَصَنْعَةُ العراق، ليْسَ منْ خُلْقَان الأَعْلاَق قَدْ عَرَفَ دُورَ الْمُلُوك ودَارَهَا، تَأَمَّلْ حُسْنَهُ وَسَلْني مَتَى اشْتَرَيْتُهُ؟ اشْتَرَيْتُهُ والله عَامَ المَجَاعَة، وَادَّخَرْتُهُ لَهَذه السَّاعَة، يَا غُلاَمُ الإِبْرِيقُ، فَقَدَّمَهُ وَأَحَذُه التَّاحِرُ فَقَلَّبَهُ ثُمَّ قَالَ وَأُنْبُوبُهُ منْهُ لاَ يَصْلُحُ هَذا الإِبْرِيقُ إلاَّ لهَذا الطَّسْتَ، وَلاَ يَصْلحُ هَذا الطَّسْتَ إلاَّ مَعَ هَذَا الدَّسْت، وَلاَ يَحْسُنُ هَذا الدَّسْتُ إلاَّ في هَذا البّيث، وَلاَ يَحْمُلُ هَذَا البَيْتُ إِلاَ مَعَ هَذا الضَّيْفِ، أَرْسِلِ المَاءَ يَا غُلاَمُ، فَقَدْ حَانَ وَقْتُ الطَّعَامِ، باللهِ تَرى هَذَا المَاءَ مَا أَصْفَاهُ، أَزرَقُ كَعَيْنِ السُّنَّوْرِ، وَصَاف كَقَضيب البلُّورِ، اسْتُقيَ منَ الفُرَات، وَاسْتُعْملَ بَعْدَ البَيَات، فَجَاءَ كَلسَان الشَّمْعَة، في صَفَاء الدَّمْعَة، وَلَيْسَ الشَّانُ في السَّقَّاء، الشَّانُ في الإِنَاء، لاَ يَدُلُّكَ عَلَى نَظَافَة أَسْبَابه، أَصْدَقُ منْ نَظَافَة شَرَابه، وَهذَا المُنْديلُ سَلْني عَنْ قصَّته، فَهُوَ نَسْجُ جُرْجَانَ، وَعَملُ أَرَّجَانَ، وَقَعَ إِلَيَّ فَاشْتَرَيْتُهُ، فَاتَّخَذَتَ امْرَأَتِي بَعْضَهُ سَرَاوِيلًا، وَاتَّخَذْتُ بَعْضَهُ منْديلًا، دَخَلَ في سَرَاويلهَا عشْرُونَ ذرَاعاً، وانْتَزَعْتُ منْ يَدهَا هَذَا القَّدَرَ انْتزاعاً، وأَسْلَمْتُهُ إلى الْمُطَرِّز حَتَّى صَنَعَهُ كَمَا تَرَاهُ وَطَرَّزَهُ، ثُمَّ رَدَدْتُهُ منَ السُّوق، وَحَزَنْتُهُ فِي الصُّنْدُوق، وَأَدَّحَرْتُهُ للْظِّرَاف، منْ الأَضْيَاف لَمْ تُذلَّهُ عَرَبُ العَامّضة بأَيْديهَا، وَلاَ النّسَاءُ لِمَآقِيهَا، فَلَكُلِّ عِلْقِ يَوْمٌ، وَلِكُلِّ آلَة قَوْمٌ، يَاغُلاَمُ الْخُوانَ، فَقَدْ طَالَ الزَّمَانُ، وَالقَصَاعَ، فَقَدْ طَالَ المَسْنَان، وَقَالَ: عَمَّرَ اللهُ بَغْدَادَ فَما أَحْوَدَ مَتَاعَهَا، وَأَظْرَفَ صُنَّاعَهَا، تَأَمَّلْ بِاللهِ هَذَا الخَوانُ، وَانْظُرْ إِلَى بِالْأَسْنَان، وَقَالَ: عَمَّرَ اللهُ بَغْدَادَ فَما أَحْوَدَ مَتَاعَهَا، وَأَظْرَفَ صُنَّاعَهَا، تَأَمَّلْ بِاللهِ هَذَا الخَوانُ، وَانْظُرْ إِلَى عَرَّضِ مَنْنه، وَخَفَّة وَزْنه، وصَلاَبَة عُوده، وحُسْنِ شَكْله، فَقُلْتُ: هَذَا الشَّكْلُ، فَمَتَى الأَكُلُّ؟ فقالَ: الآنَ، عَجِّلْ يَاغُلاَمُ الطَّعَامَ، لَكُنَّ الخوانَ قَوَائمُهُ مِنْهُ، قَالَ أَبُو الفَتْحِ الإِسْكَنْدَرِيُّ فَجَاشَتْ نَفْسِي وَقُلْتُ قَدْ بَقِي عَجِّلْ يَاغُلاهُ وَالخُبْوُ وَصِفَاتُهُ وَالخِنْطَةُ مِنْ أَيْنَ اشْتُرِيَتْ أَصْلاً، وَكَيْفَ اكْتَرَى لَهَا حَمْلاً، وَفِي أَيِّ رَحَىً الْجَبْرُ وَ الْكَثْفِ وَالْحَنْفُهُ وَالخِنْطَةُ مِنْ أَيْنَ اشْتُرِيَتْ أَصْلاً، وَكَيْفَ اكْتَرَى لَهَا حَمْلاً، وَفِي أَيِّ رَحَى طَحَنَ، وَإَجَّانَة عَجَنَ، وَأَيَّ تَنُورٍ سَجَرَ، وَخَبَّازِ اسْتَأْجَر، وَبَقِيَ الْحَطَبُ مِنْ أَيْنَ احْتُطِبَ، وَمَتَى جُلبَ؟ وَمَلاحُتُهُ وَالخَبْدُ وَمَلاحُتُهُ، وَاللَّيْمِيذُ وَنَعْتُهُ، وَاللَّوْقِيقُ وَمَلاحُتُهُ وَالْخَمِيرُ وَشَرْحُهُ، وَاللَّهُ وَمَلاحُتُهُ وَالْمُوسَةُ وَاللَّهُ وَمَلاحَتُهُ وَمَلاحَتُهُ وَالْمُومَةُ وَمَلاحَتُهُ وَمَلاحَتُهُ

وَبَقِيَتَ السُّكُرَّ جاتُ مَنِ النِّحَدَها، وَكَيْفَ النَّقَدَها، وَمَنِ اسْتَعْمَلَها،؟ وَمَنْ عَملَها؟ والحَلُّ كَيفَ النُقي عَبْهُ، اوْ الشَّرِي رَطْبُهُ، وَكَيفَ صُهْرِجَتْ معْصَرَتُهُ؟ واستُخلص لَبُهُ؟ وكَيْفَ قُيرَ حَبُّهُ؟ وكَمْ يُساوِي دَنُهُ؟ وَبَقِيَ البَقْلُ كَيفَ الشَّرِي لَحْمُها؟ وَوُفِّي شَحْمُهَ؟ وَنُعسَتْ قَدْرُها، وأَخَّجَتْ نَارُها، وَدُقَّتْ أَزَارُها، حَتَّى أُجِيدَ طَبْخُها الشَّرِي لَحْمُها؟ وَوُفِّي شَحْمُهَ؟ ونُصَبَتْ قَدْرُها، وأَخَّجَتْ نَارُها، وَدُقَّتْ أَزَارُها، حَتَّى أُجِيدَ طَبْخُها الشَّرِي لَحْمُها؟ وَوُفِّي شَحْمُهَ وأَمْرٌ لا يَتَمَّ، فَقُمْتُ، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ فَقُلْتُ: حَاجَةً أَقْضَيها، فَقَالَ: يَامُولُكِي تُويدُ؟ فَقُلْتُ: حَاجَةً أَقْضَيها، فَقَالَ: يَامَوْلِكِي تُويدُ؟ فَقُلْتُ: حَاجَةً أَقْضَيها، فَقَالَ: يَامُولُكِي تُويدُ؟ فَقُلْتُ: حَاجَةً أَقْضَيها، فَقَالَ: يَامَوْلِكَ تُرِيدُ وَهُو يَتَبْعُنَه يُورِي بربيعي الأَمْرِ، وَحَريفي الوَزِير، قَدْ حُصِّصَ أَعْلَاهُ، وَصُهْرِجَ أَسْفَلُهُ، وَسُطْحَ سَقُفُهُ، وَفُرِشَتْ بِالمُرْمَرِ أَرْضُهُ، يَزِلُ عَنْ حاتِطِه الذَّرُّ فَلاَ يَعْلَقُ، وَيَمْشِي عَلَى أَرْضُهُ الذَّبَابُ فَيَنْزَلِقُ، عَلَيْه سَعْمَ الْمُورِي تُولِكُ عَنْ حاتِطِهِ الذَّرُ فَلاَ يَعْلَقُ، وَيَمْشِي عَلَى أَرْضُهُ الذَّبَابُ فَيْزَلَقُ، عَلَيْهِ بَعْمَ الْمَعْتُ فِي اللَّهُمْ مَنْ عَلِي الْمَنْ مَنْ عَلِي الْمَسْرَةُ فَلَا الْمَابِ مَا عَلَى أَنْ المَعْرَ فَي اللَّهُمْ فَي اللَّهُ عَلَى الْمَثِينُ فِي اللَّهَابُ بِما قَدُمَ وَحُدُثُ، وَمِنَ الصَّفَعْ بِمَا طَابَ وَخَبُثَ، وَخُشِرْتُ إِلَى الْجَبْسِ، فَقَاصَ فِي هامَته، فَأَصَ عَي مَامَتِه، فَلَعْ وَمَ عَلَى الْمَعْرَ فِي ذلكَ عَلَى النَّعْلُ بِما قَدُمَ وَحَدُثُ أَنْ لا آكلَ مَنْ وَلَا الصَّرِقُ فَلَ أَلَا فِي ذَا يَالَهُمْدُانَ ظَالُمُ؟.

قَالَ عِيسَى بْنُ هِشَامٍ: فَقَبِلْنَا عُذْرَهُ، وَنَذَرْنَا نَذْرَهُ، وَقُلْنا: قَدِيمًا جَنَتِ المَضِيرةُ عَلَى الأَحْرَارِ، وَقَدَّمَتِ اللَّرِاذَلَ عَلَى الأَحْرَارِ، وَقَدَّمَتِ اللَّرَاذَلَ عَلَى الأَحْيَارِ.

#### المقامة الحرزية

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ هِشَامٍ قَالَ: لَمَّا بَلَغَت بِيَ الغُرْبَةُ بَابَ الْأَبْوَابِ، وَرَضِيتُ مِنَ الغَنيمَة بِالإِيَابِ، وَدُونَهُ مَنِ البَحْرِ وَثَّابٌ بِعَارِبِه، وَمِنَ السُّفُنِ عَسَّافٌ بِراكِبِه، اسْتَخَرْتُ اللّهَ فِي القُفُولِ، وَقَعَدْتُ مِنَ الفُلْك، بِمَثَابَة الْمُلْك، وَلَمَّا مَلَكُنَا البَحْرُ وَجَنَّ عَلَيْنَا الَّلِيلُ غَشَيَتَنَا سَحابَةٌ تَمُدُّ مِنَ الأَمْطَارِ حَبَالاً، وَتَحْدُو مِنَ الغَيْمِ جَبَالاً، المُلْكُ عَلَيْهَ اللّهُ عُلَيْهَ اللّهُ عُلَيْهَ اللّهُ عَلَيْهُ مِنَا اللّهُ عَلَيْهُ وَجَنَّ عَلَيْنَا اللّهُ عُلَيْهُ وَبَقِينا فِي يَدِ الْحَينِ، بَيْنَ البَحْرَيْنِ، لاَ نَمْلكُ عُدَّةً غَيْرَ الرَّجَاء، وَلا عَصْمَةً غَيْرَ الرَّجَاء، وَطُويَنَاهَا لَيْلةً نَابِغِيَّةً، وَأَصْبَحْنَا نَتَباكَى وَنَتَشاكَى، اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَعَجَبْنَا والله كُلَّ وَفِينَا رَجُلٌ لا يَخْضَلُ جَفْنُهُ، وَلا عَصْمَةً غَيْرَ العَطَبِ؟ فَقَالَ: حِرْزٌ لا يَغْرَقُ صَاحِبُهُ، وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَمْنَكَ مِنَ العَطَب؟ فَقَالَ: حَرْزٌ لا يَغْرَقُ صَاحِبُهُ، وَلَوْ شَئْتُ أَنْ أَمْنَكَ كُلًا وَاحِدُ مَنْ الْعَطَبِي عَلْلُ وَاحِدُ مَنْكُمْ حَرْزًا لَفَعْلَتُهُ فَكُلُ رَغِبَ إِلَيْهِ، وَأَلَحَ فِي الْمَسْأَلَةِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: لَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ حَتَّى يُعْطِينِي كُلُّ وَاحِد مَنْكُمْ حَرْزًا لَفَعْلَتُهُ وَيُعِدَنِي دِينَارًا إِذَا سِلِمَ.

قَالَ عِيسَى بْنُ هِشَامٍ: فَنَقَدْنَاهُ مَا طَلَبَ، وَوَعَدْنَاهُ مَا خَطَبَ، وَآبَتْ يَدُهُ إِلَى جَيْبِهِ، فَأَخْرَجَ قُطْعَةَ دِيْبَاجٍ، فَيْهَا حُقَّةُ عَاجٍ، قَدْ ضُمِّنَ صَدْرُها رِقَاعاً، وَحَذَفَ كُلَّ وَاحِد مِنَّا بِوَاحِدَةً مِنْهَا، فَلَمَّا سَلَمتِ السَّفِينَةِ، فَيْهَا حُقَّةُ عَاجٍ، قَدْ ضُمِّنَ صَدْرُها رِقَاعاً، وَحَذَفَ كُلَّ وَاحِد مِنَّا بِوَاحِدَةً مِنْهَا، فَلَمَّا سَلَمتِ السَّفِينَةِ، وَأَحَلَّنْنَا المَدينَةُ، افْتَضَى النَّاسَ ما وَعَدُوهُ، فَنَقَدُوهُ، وَانْتَهَى الأَمْرُ إِلِيَّ فَقَالَ: دَعُوهُ، فَقُلْتُ: لَكَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ تُعْلِمَنِي سِرَّ حَالِكَ، قَالَ: أَنَا مِنْ بِلادِ الإِسْكَنْدَرِيَّةٍ، فَقُلْتُ: كَيْفَ نَصَرَكَ الصَبْرُ وَحَذَلَنَا؟ فَأَنْشَأَ يَقُولُ:

تُ مَلاَّتُ الكِيسَ تِبْرَا قَ بِما يَغْشاهُ صَدْرا عَةَ مَا أُعْطِيتُ ضَرَّا وَبِهِ أُجْبُرُ كَسْرَا قَى لَمَا كُلُّقْتُ عُذْراً ويُكَ لَوْلاً الصَّبْرُ مَا كُنْ لَنْ يَنِالَ المَجْدَ مِنْ ضَا لُنْ يَنِالَ المَجْدَ مِنْ ضَا ثُمَّ مَا أَعْقَبَنِي السَّا بَلْ بِهِ أَشْتَدُ أَزْراً وَلَوَ أَنِّيَ البَوْمَ في الغَرْ وَلَوَ أَنِّيَ البَوْمَ في الغَرْ

#### المقامة المارستانية

حَدَّثَنا عِيسِي بْنُ هِشَامٍ قَالَ:

دَحَلْتُ مَارِسْتَانَ البَصْرَةِ وَمَعِي أَبُو دَاوُدَ الْمَتَكَلِّمُ، فَنَظَرْتُ إِلَى مَجْنُونَ تَأْخُذُنِي عَيْنُهُ وَتَدَعُنِي فَقَالَ: إِنْ تَصْدُقِ الطَّيْرُ فَأَنْتُمْ غُرَبَاءُ، فَقُلْنَا: كَذَلِكَ، فَقَالَ: مَنِ القَوْمُ للهِ أَبُوهُمْ؟ فَقُلْتُ: أَنَا عِيسَى ابْنُ هِشَامٍ وَهَذَا أَبُو دَاوُدَ الْمَتَى الطَّيْرُ فَقَالَ: العَسْكَرِيُّ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: شَاهَتِ الوُجُوهُ وَأَهْلُهَا إِنَّ الخَيْرَةَ للهِ لا لِعَبْدُه، وَالأَمُورَ وَهُو اللهِ لا بَيْدِهِ وَأَنْتُمْ يَا مَجُوسَ هَذِهِ الْأُمَّةِ تَعِيشُونَ جَبْراً، وَتَمُوتُونَ صَبْراً وَتُسَاقُونَ إِلَى المَقْدُورِ قَهْراً، ولَوْ بِيَدِهِ وَأَنْتُمْ يَا مَجُوسَ هَذِهِ الْأُمَّةِ تَعِيشُونَ جَبْراً، وَتَمُوتُونَ صَبْراً وَتُسَاقُونَ إِلَى المَقْدُورِ قَهْراً، ولَوْ

كُنْتُمْ فِي بُيُوتكُمْ لَبَرَزَ الَّذينَ كُتبَ عَلَيْهِم القَتْلُ إلى مَضَاجعهمْ، أَفَلا تُنْصِفُونَ، إنْ كَانَ الأَمْرُ كَمَا تَصفُونَ؟ وَتَقُولُونَ: حَالِقُ الظُّلْمِ ظَالِمٌ! أَفَلا تَقُولُونَ: حَالَقُ الْهُلْكَ هَالَكُ؟ أَتَعْلَمُونَ يَقينَاً، أَنَّكُمْ أَخْبَتُ منْ إبْليسَ ديناً؟ قَالَ: رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي، فَأَقَرَّ وَأَنْكَرْتُمْ وَآمَنَ وَكَفَرْتُمْ، وَتَقُولُونَ: خُيِّرَ فَاحْتَارَ، وَكَلاَّ فَإِنَّ الْمُخْتَارَ لاَ يُبْعَجُ بَطْنَهُ، وَلاَ يَفْقَأُ عَيْنُهُ وَلا يَرْمَى منْ حالق ابْنَهُ، فَهَل الإِكْرَاهُ إِلاَّ مَا تَرَاهُ؟ وَالإِكْرَاهُ مَرَّةً بالمَرَّة وَمَرَّةً بالدِّرَّة. فَلْيُحْزِكُمْ أَنَّ القُرْآنَ بَغيضُكُمْ، وَأَنَّ الحَديثَ يَغيظُكُمْ، إِذَا سَمعْتُمْ: " مَنْ يُضْلل الله فَلا هَاديَ لَهُ " أَلْحَدْتُمْ وَإِذَا سَمِعْتُمْ: " زُوِيَتْ لِيَ الأَرْضُ فَأُريتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا " جَحَدْتُمْ وَإِذَا سَمعْتُمْ: " عُرضَتْ عَلَىَّ الجَنَّةُ حَتَّى هَمَمْتُ أَنْ أَقْطِفَ ثَمَارَهَا، وَعُرضَتْ عَلَىَّ النَّارُ حَتَّى اتَّقَيْتُ حَرَّهَا بيَدي " أَنْغَضْتُمْ رُؤُو سَكُمْ وَلَوَيْتُمْ أَعْنَاقَكُمْ وَإِنْ قيلَ: " عَذابُ القَبْر " تَطَيَّرْتُم، وَإِنْ قيلَ: " الصِّراطُ " تَغَامَزْتُمْ وَإِنْ ذُكرَ الميزَانُ قُلْتُمْ: منَ الفرْغ كفَّتَاهُ، وَإِنْ ذُكرَ الكتابُ قُلْتُمْ: منَ القدِّ دَفَّتَاهُ، يَا أَعْدَاءَ الكتاب وَالحْديث، بماذَا تَطَّيَّرُونَ؟ أَباللهِ وَآياتِهِ وَرَسُولِهِ تَسْتَهْزِئُونَ؟. إِنَّما مَرَقتْ مَارِقَةُ فَكَانُوا حَبَثَ الحَديث، ثُمَّ مَرَقَتُمْ منْها فَأَنْتُمْ حَبَثُ الخَبيث، يَا مَخَابيثَ الخَوارج، تَرَوْنَ رَأَيَهُمْ إِلاَّ القَتَالَ! وَأَنْتَ يَا ابْنَ هشام تُؤْمنُ بَبَعْض الكَتَاب وَتَكْفُرُ بِبَعْض؟ سَمعْتُ أَنَّكَ افْتَرَشْتَ منهُمْ شَيْطَانَةً! أَلَمْ يَنْهَكَ الله عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَتَّخذَ منْهُمْ بطَانَةً؟. وَيْلَكَ هَلاَتَخَيَّرْتَ لنُطْفَتكَ، وَنَظَرْتَ لعَقبكَ؟ ثُمَّ قَالَ: الَّلهُمَّ أَبدْلني بهؤُلاء خَيْراً منْهُمْ، وَأَشْهدْني مَلائكَتَكَ. قَالَ عيسَى بْنُ هشَام: فَبَقيتُ وَبَقي أَبُو دَاوُدَ لا نُحيرُ جَوَاباً، وَرَجَعْنَا عَنْهُ بشَر وإنِّي لأَعْرف في أبي دَاوُدَ انْكساراً، حَتَّى إِذَا أَرَدْنَا الافْتراقَ قَالَ: ياعيسَى هَذا وَأَبيكَ الحَديثُ، فَمَا الَّذي أَرادَ بالشَّيْطَانَة؟ قُلْتُ: لا والله مَا أَدْرِي، غَيْرَ أَنِّي هَمَمْتُ أَنْ أَخْطُبَ إِليَّ أَحَدهمْ وَلَمْ أُحَدِّثَ بِما هَمَمْتُ بِه أَحَداً، وَالله لا أَفْعَلُ ذَلكَ أَبداً، فَقَالَ: مَا هَذا وَالله إلاَّ شَيْطَانٌ في أَشْطَان، فَرَجعْنَا إِلَيْه، وَوَقَفْنَا عَلَيْه، فَابْتَدَرَ بالْمَقَال، وَبَدأَنَا بالسُّؤَال، فَقالَ: لَعَلَّكُمَا آثَرْتُمَا، أَنْ تَعْرِفَا منْ أَمْرِي ما أَنْكَرْتُمَا، فَقُلْنَا: كُنْتَ منْ قَبْلُ مُطَّلَعًا على أُمُورِنَا، وَلَمْ تَعْدُ الآنَ مَا فِي صُدُورِنَا، فَفَسِّرْ لَنَا أَمْرَكَ، وَاكْشف لَنَا سرَّكَ، فَقالَ:

فِي احْتِيَالِي ذُو مَرَاتِبْ أَنَا في البَاطل غَارِبْ

أَنَا يَنْبُوعُ العَجَائِبُ أَنَا في الحَقِّ سَنَامٌ

في بلاد الله سارب . وفي المسجد راهب أَنَا إِسْكَنْدَرُ دَارِي أَغْتَدِي فِي الدَّيْرِ فِسِيِساً،

المقامة المجاعية

حَدَّثَنا عِيسَى بْنُ هِشَامٍ قَالَ: كُنْتُ بِبَعْدَادَ عَامَ مَجاعَة فَمِلْتُ إِلَى جَماعَة، قَدْ ضَمَّهُمْ سمْطُ النُّرِيَّا، أَطْلُبُ مِنْهُمْ شَيَّا، وَفَيهِمْ فَتَ ذُو لَثْغَة بلسانه، وَفَلَج بأَسْنَانه، فَقَالَ: مَا حَطْبُك، قُلْتُ: حَالاَن لَا يُفْلِحُ صَاحِبُهُما فَقَيرٌ كَدَّهُ الجُوعُ وَغَرِيبٌ لايُمْكَنَهُ الرَّجُوعُ فَقَالَ الغَلامُ: أَيُّ الثَّلْمَتِينِ نُقَدِّمُ سَدَّها؟ قُلْتُ: الجُوعُ فَقَدْ بَلغَ مَنِّي مَبْلغًا! قَالَ: فَمَا تَقُولُ فِي رَغيف، عَلى خوان نَظيف، وَبَقْلٍ قَطيف إلى حَلٍّ تَقِيف، وَلَوْن لَطيف، إلى خُرْدُل حرِيف، وشواء صفيف، إلى مُلح خفيف، يُقدِّمُهُ إليْكَ الآنَ مَنْ لا يَمْطُلُكَ بوعْد وَلا يُعَذَّبُكَ عَرْدُل حرِيف، وشواء صفيف، إلى مُلح خفيف، يُقدِّمَهُ إليْكَ الآنَ مَنْ لا يَمْطُلُكَ بوعْد وَلا يُعَذَّبُك مَمْلُونَّ، وَأَنْقَالُ مُعَدَّدَةً، وَفُرُشُ مُنَصَّدَةً، وَأَنُوارٌ مُحَوَّدَةً، وَمُطْرِبٌ مُحِيدٌ، لَهُ مِنَ الغَزَال عَيْنٌ وَحِيدٌ؟ فَإِنْ لَمْ مَمْلُونَّةً، وَالقَالُ مُعَدَّدَةً، وَفُرُشُ مُنَصَّدَةً، وَأَنُوارٌ مُحَوَّدَةً، وَمُطْرِبٌ مُحِيدٌ، لَهُ مِنَ الغَزَال عَيْنٌ وَحِيدٌ؟ فَإِنْ لَمْ مَنْ الغَزَال عَيْنٌ وَحِيدٌ؟ فَإِنْ لَمْ مَنْ الغَزَال عَلْمُ وَعَلْمُهُمْ وَالْمَ فَي لَمْ عَلَى مَكَان عَلَي مَكَان عَلَي ، حَذَاء نَهْر جَرَّار، وَحَوْضٍ ثَرْغُانٍ مَقْليٍّ، وَرَاحٍ قُطْرُبُليٍّ، وَتُقَالَ الغَلامُة وَلَا عَيسَى مَكَان النَّلاَئَة، قَقَالَ الغُلامُ: وَأَنَا حَادُمُهَا لَوْ كَانَت، فَقُلَتُ اللَّهُ أَنَة، قَقَالَ الغُلامُة وَقُلْ أَنَا حَادُمُهَا لَوْ كَانَت أَنْت؟ فَقالَ:

مِنْ نَبْعَة فِيهِمْ زِكِيَّةُ فَرَكِبْتُ مِنْ سُخْفي مَطِيَّهُ أَنَا مِنْ ذَوِي الإِسْكَنْدَرِيَّةُ سَخُفَ الزَّمَانُ وَأَهْلُهُ

#### المقامة الوعظية

حَدَّثَنا عيسَى بْنُ هشَام:

بَيْنَا أَنا بِالْبَصْرَةِ أَمْيِسُ، حَتَّى أَدَّانِي السَّيْرُ إِلَى فُرْضَة قَدْ كَثُرَ فِيها قَوْمٌ عَلَى قَائِمٍ يَعِظُهُمْ وَهُوَ يَقُولُ: أَيُها النَّاسُ إِنَّكُمْ لَمْ تُتْرَكُوا سُدَى، وَإِنَّ مَعَ اليَوْمِ غَداً، وَإِنَّكُمْ وَارِدُو هُوَّة، فَأَعُدوا لَهَا مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة، وَإِنَّ بَعْدَ المَعَاشِ مَعاداً، فَأَعدُوا لَهُ زَاداً، أَلا لاَ عُذْرَ فَقَدْ بُيَنَتْ لَكُمُ المَحَجَّةُ، وَأَخِذَتُ عَلَيْكُمُ الحُجَّةُ، مِنَ السَّمَاءِ بِلَخَبْر، وَمِنَ الأَرْضِ بَالعِبَر، أَلا وَإِنَّ النَّذِي بَدَأَ الخَلْقَ عَلِيماً، يُحْي العَظامَ رَمِيماً، أَلا وَإِنَّ الدُّنِيا دَارُ جَهَازٍ، وَقَنْطَرَةُ جَوَازٍ، مَنْ عَبَرَهَا سَلَمَ، وَمَنْ عَمَرِها نَدَم، أَلا وَقَدْ نَصَبَتْ لَكُمُ الفَحَّ وَنَثَرَتْ لَكُمُ الْحَبُّ؛ فَمَنْ يَرْتَعْ، وَمَنْ يَلْقُطْ، يَسْقُطْ، أَلا وَإِنَّ الفَقْرَ حَلْيَةُ نَبِيكُمْ فَاكْتَسُوهَا، وَالغِنى خُلَةُ الطَّغْيَانِ فَلاَ تَلْبَسُوها، وَقَدْ نَصَبَتْ لَكُمُ الفَحَقَ وَنَثَرَتْ لَكُمُ الْحَبُّ؛ فَمَنْ كَذَبَتْ ظُنُونُ المُلْحِدِينَ، الَّذَينَ جَحَدُوا الدِّينَ، وَجَعَلُوا القُرْآنَ عِضِينَ إِنَّ بَعْدَ الحَدث جَدَثَاً، وَإِنَّكُمْ لَمْ لَمْ يَرْعَى، وَمُعَلِّهُ الطَّغْيَانِ فَلاَ تَلْبَسُوها، وَلَقَ فُو عَنَى الدَّارِ، وَبَدَارَ عُقْبَى الدَّارِ، أَلَا لَهُ إِنْ العَلْم أَحْسَنُ عَلَى عَلَيْه أَنْ الْعَلْم وَلِكُمْ الْمُولِ الْقَلْدُوا عَبْنَا، فَحَذَارٍ حَرَّ النَّارِ، وَبَدَارَ عُقْبَى الدَّارِ، أَلَا لَوْلَ الْعَلْم أَوْنَ هامِلُ نَعْمَ وَرَاتِعُ أَنْعَامٍ، وَيَالُ عَلَمْ وَرَاتِعُ أَنْعَامٍ، وَيَلُ عَالٍ أَمِرَ مِنْ الْخَلْمَة وَالنَّاسُ رَحُلانٍ أَنْعَامٍ، وَرَاتِعُ أَنْعَامٍ، وَيْلُ عَالٍ أَمْرَ مِنْ الْحَلْمَ أَنْ الْعَلْمُ وَالنَّاسُ رَحُلانَ إِنْعَامٍ، وَيْلُ عَالٍ أَمْرَ مِنْ الْعَلْمَ وَالنَّاسُ رَحُلُونَ الْعَلْمَ وَرَاتِعُ أَنْعَامٍ، وَيَلُو عَلَى أَمْر مِنْ الْعَلْمُ وَالْقَوْنَ هامِلُ نَعَامٍ، وَرَاتِعُ أَنْعَامٍ، وَيْلُ عَالٍ أَمْر مِنْ أَلَا أُولِلْعُ الْعَلَى أَمْر مِنْ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ وَالْفَونَ اللْعَلْمُ الْمُلْدُولُ الْعَلُولُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَى أَمِلَ الْعَلَامُ الْعَل

سَافِلهِ، وَعَالِمِ شَيْءِ مِنْ جاهِلهِ، وَقَدْ سَمِعْتَ أَنَّ عَلِيَّ بْنُ الْحُسَيْنِ كَانَ قَائِماً يَعِظُ النَّاسَ وَيَقُولُ: يَا نَفْسُ حَتَّامَ إِلَى الْحَيَاةِ رُكُونُكِ، وَإِلَى الدُّنْيَا وَعَمَارَتِهَا سُكُونُكِ؟ أَمَا اعْتَبَرْتِ بِمَنْ مَضَى مِنْ أَسْلاَفِكِ، وَبِمَنْ وَارَثْهُ الأَرْضُ مِنْ أُلاَّفِكِ، وَمَنْ فُجعْتِ بِه مِنْ إِخْوَانِكِ، وَنُقِلَ إِلَى دَارِ البِلَى مِنْ أَقْرانِكِ؟؟

فُهُم في بُطُونِ الأَرْضِ بَعْدَ ظُهورها مَحاسنُهُمْ فِيهَا بَوَالِ دَوَاثِرُ خَلَتْ دُورُهُمْ مِنْهُمْ وَأَقْوَتْ عِرَاصُهُمْ وَطَقَتْهُمُ نَحْوَ المَنايَا المقادِرُ وَخَلُّواْ عَنِ الدُّنْيا وِما جَمَعُوا لَهَا وَضَمَّتْهُمُ تَحْتَ التَّرابِ الحَفائِرُ

كَمْ اخْتَلَسَتْ أَيْدي الْمُنُونِ، مِنْ قُرُونِ بَعْدَ قُرُونٍ؟ وكَمْ غَيَّرَتْ بِبِلاهَا، وَغَيَّبَتْ أَكْثَرَ الرِّجَالِ في ثَرَاها؟؟؟

وَأَنْتَ عَلَى الدُّنْيا مُكِبٌ مِّنافِسٌ لِخُطَّابِها فيها حَريصٌ مُكاثِرُ عَلَى خَطَرٍ تَمْشِي وَتُصْبِحُ لَاهِياً أَتَدْرِي بِمَاذَا لَوْ عَقَلْتَ تُخاطِرُ وَإِنَّ امْرَأً يَسْعَى لِدُنْياهُ جاهِداً ويُذْهَلُ عَنْ أُخْرَاهُ لا شَكَّ خَاسِرُ

انْظُرْ إِلَى الْأُمَمِ الْحَالِيةِ، وَالْمُلُوكِ الْفَانِيَةِ، كَيْفَ انْتَسَفَتْهُمُ الأَيَّامُ، وَأَفْنَاهُمُ الحِمَامُ؟ فَانْمَحَتْ آثارُهُمْ، وَبَقِيَتْ

أُخْبارُهمْ.

فَأَضْحُواْ رَمِيماً فِي التَّرَابِ وَأَقْفَرَت مُجالِسُ مِنْهُمْ عُطِّلَتْ وَمَقَاصِرُ وَخَلُّواْ عَنِ الدُّنْيَا وَما جَمَعُوا بِها وَما فَازَ مِنْهُمْ غَيْرُ مَنْ هُوَ صَابِرُ وَحَلُوا بِدَارٍ لاَ تَزَاوُرَ بَيْنَهُمْ وَا بِها مُسَطَّحَةً تَسْفِي عَلَيْها الأَعَاصِرُ فَمَا إِنْ تَرَى إِلاَّ رُمُوساً ثَوَوْا بِها مُسَطَّحَةً تَسْفِي عَلَيْها الأَعَاصِرُ

كُمْ عَايَنْتَ مِن ذِي عِزَّةٍ وَسُلْطان، وَجُنُودٍ وَأَعْوَانٍ، قَدْ تَمكَّنَ مِنْ دُنْياهُ، وَنالَ مِنْهَا مُنَاهُ، فَبَنَى الحُصُونَ وَالدَّسَاكرَ، وَجَمَعَ الأَعْلاَقَ وَالعَساكرَ

فَمَا صَرَفَتْ كَفَّ المَنيَّة إِذْ أَتَتْ

وَلا دَفَعَتْ عَنْهُ الحُصونُ الَّتِي بَنِّي

وَلا قَارَعَتْ عَنْهُ المَنيَّةَ حيلَةٌ

مُبادِرَةً تَهُوى إلَيْهِ الذَّخائرُ

وَحَفَّتْ بِهِا أَنْهارُها والدَّساكِرُ وَلا طَمِعَتْ في الذَّبِّ عَنْهُ العَساكِرُ

إِلَى رَفْضِهَا دَاعِ وَبِالزُّهْدِ آمِرُ

وَفِي دُونِ مَاعَايِنْتَ مِنْ فَجَعاتِهَا

فَجِدَّ وَلا تَغْفُلْ فَعَيْشُكَ بَائِدٌ وَلا تَطْلُب الدُّنْيا فَإِنَّ طلابَها

وَكَيْفَ يَحْرِصُ عَلَيْهِا لَبِيبٌ، أَوْ يُسَرُّ بِهَا أَرِيبٌ، وَهْوَ عَلَى ثِقَةٍ مِنْ فَنَائِهَا؟ أَلاَ تَعْجَبُونَ مِمَّنْ يَنامُ وَهْوَ يَخْشَى الْمَوتَ، وَلا يَرْجُو الفَوْتَ؟

> أَلاَ، لاَ، وَلكِنَّا نَغُرُ نُفُوسَنَا وَكَيْفَ يَلَذُّ الْعَيْشَ مَنْ هُوَ مُوقِنٌ كَأْنَّا نَرِي أَنْ لا نُشُورَ، وأَنَّنَاسُدَي،

و تَشْغُلُهَا اللَّذَّاتُ عَمَّا نُحَاذِرُ بِمَوْقِفِ عَدْلِ حَيْثُ تُبْلَى السَرَائِرُ اِمَا لَنَا بَعْدَ الفَنَاءِ مَصَائِرُ

وَأَنْتَ إِلَى دار المَنيَّة صائرُ

وَإِنْ نلْتَ منْهَا رَغْبَةً لَكَ ضَائرُ

كُمْ غَرَّتِ الدُّنْيَا مِنْ مُخْلِد إِلَيْهَا وَصَرَعَتْ مِنْ مُكِبٍّ عَلَيْهَا؛ فَلَمْ تُنْعِشْهُ مِنْ عَشْرَتِهِ؟ وَلَمْ تُقِلْهُ مِنْ صَرْعَتِهِ، وَلَمْ تُشْفِهِ مِنْ أَلَمِهِ.

بَلَى أُورَدَتْهُ بَعْدَ عِزٍ ۗ وَرِفْعَةِ فَلَمَّا رَأَى أَنْ لاَ نَجَاةَ وَأَنَّهُ تَتَدَّمَ لَوْ أَغْناهُ طُولُ نَدَامَة

مُوَارِدَ سُوءٍ مَا لَهُنَّ مَصادِرُ هُوَ المَوْتُ لاَ يُنْجِيهِ مِنْهُ المُؤازِرُ عَلَيْهِ وَأَبْكَتْهُ الذُّنُوبُ الكَبَائِرُ

بَكَى عَلى مَا سَلَفَ مِنْ خَطَايَاهُ، وَتَحَسَّرَ عَلى مَا خَلَّفَ مِنْ دُنْيَاهُ، حَيْثُ لَمْ يَنْفَعُهُ الإِسْتِعْبَارُ، وَلَمْ يُنْجِهَ الاعْتَذَارُ.

> أَحَاطَتْ بِهِ أَحْزَانُهُ وَهُمُومُهُ فَلَيْسَ لَهُ مِنْ كُرْبَةِ المَوْتِ فَارِجٌ وَقَدْ خَسئَتْ فَوْقَ الْمَنيَّة نَفْسُه

وَأَبْلَسَ لَمَا أَعْجَزَتْهُ المَعاذِرُ ولَيْسَ لَهُ مَمَّا يُحاذِرُ نَاصِرُ تُرَدِّدُهَا مِنْهُ اللَّهَى وَالحَنَاجِرُ

فَإِلَى مَتَى تُرَقِّعُ بِآخِرَتِكَ دُنْيَاكَ، وَتَرْكَبُ في ذاكَ هوَاكَ؟ إِنِّي أَرَاكَ ضَعيفَ اليَقينِ، يَا رَاقِعَ الدُّنْيَا بِالدِّينِ، أَبِهذا أَمَرَكَ الرَّحْمنْ، أَمْ عَلى هَذا دَلَّكَ القُرْآنُ؟

تُخَرِّبُ مَا يَبْقَى، وَتَعْمُرُ فَانِياً فَلاَ ذَاكَ مَوْفُورٌ، وَلاَ ذَاكَ عَامِرُ فَهِلْ لَكَ إِنْ وَافَاكَ حَتْفُكَ بَغْتَةً ولَمْ تَكْتَسِبْ خَيْرًا لَدَى الله عَاذِرُ؟؟ فَهَلْ لَكَ إِنْ وَافَاكَ حَتْفُكَ بَغْتَةً ولَمْ يَكْتَسِبْ خَيْرًا لَدَى الله عَاذِرُ؟؟ أَتَرْضنى بِأَنْ تُقْضَى الحَياةُ وَتَقْضِي وَمَالُكَ وَافِرُ؟؟

قَالَ عِيسَى بْنُ هِشَامٍ: فَقُلْتُ لِبَعْضِ الحَاضِرِينَ: مَنْ هَذا؟ قَالَ: غَرِيبٌ قَدْ طَرَأَ لاَ أَعْرِفُ شَخْصَهُ، فَاصْبِرْ عَلَيْهِ إِلَى آخِرِ مَقَامَتِه، لَعَلَّهُ يُنْبِئُ بِعَلاَمَتِه، فَصَبَرْتُ فَقَالَ: زَيِّنُوا العِلْمَ بِالعَمَلِ، وَاشْكُرُوا القُدْرَةَ بِالْعَفْوِ، وَخُذُوا الصَّفُو وَدَعُوا الكَدَرَ، يَغْفِرِ اللهُ لِي وَلَكُمْ، ثُمَّ أَرَادَ الذَّهَابَ، فَمَضَيْتُ عَلى أَثَرِهِ، فَقُلْتُ: مَنْ أَنْتَ يَا شَيْخُ؟ فَقَالَ: سُبْحَانَ الله! لَمْ تَرْضَ بِالْحِلْيَةِ غَيَّرْتَها، حَتَّى عَمَدْتَ إِلَى المَعْرِفةِ فَأَنْكَرْتَهَا! أَنَا أَبُو الفَتْحِ الإِسْكَنْدَرِيُّ، فَقُلْتُ: حَفَظَكَ الله، فَمَا هَذَا الشَّيْبُ؟ فَقَالَ:

وَضَعِيفٌ، وَلَكِنَّهُ شَامِتُ إِلَى أَنْ أُشَيِّعَهُ ثَابِتُ

نَذِيرٌ، وَلَكِنَّهُ سَاكِتُ وَأَشْخَاصُ مَوْت، وَلَكنَّهُ

#### المقامة الأسودية

حَدَّثَنا عِيسَى بْنُ هِشَامٍ قَالَ: كُنْتُ أُتَّهَمُ بِمَال أَصَبْتُهُ، فَهِمْتُ عَلَى وَجْهِي هَارِباً حتى َ أَتَيْتُ البَادِيَةَ فَآدَّتْنِي الْهَيْمَةُ، إِلَى ظِلِّ حَيْمَة، فَصَادَفْتُ عِنْدَ أَطْنَابِهَا فَتَى، يَلْعَبُ بِالتُّرَابِ، مَعَ الأَثْرَابِ، وَيُنْشِدُ شِعْراً يَقْتَضِيهِ حَالَهُ، وَلا يَقْتَضِيهِ ارْتِجَالُهُ، وَأَبْعَدْتُ أَنْ يَلْحِمَ نَسِيجَهُ، فَقُلْتُ: يَا فَتَى الْعَرَبِ أَتَرْوِي هَذَا الشِّعْرَ أَمْ تَعْزِمُهُ؟ فَقَالَ: بَلْ أَعْزِمُهُ، وَأَنْشَدَ يَقُولُ:

وكَانَ فِي العَيْنِ نُبُوِّ عَنِّي يَدُهُ عَنِّي يَدُهُ فَيِّ عَنِي الشَّعْرِ كُلَّ فَنِّ فَيْ فَالِّ عَلَى رِسْلِكِ وَاغْرُبْ عَنِّي

إِنِّي وَ إِنْ كُنْتُ صَغِيرَ السِّنِّ فَإِنَّ شَيْطَانِي أَمِيرُ الجِنِّ حَتَّى يَرُدَّ عَارِضَ التَّطَنِّي

فَقُلْتُ: يَا فَتَى العَرَبِ أَدَّنْنِي إِلَيْكَ حِيفَةٌ فَهَلْ عِنْدَكَ أَمْنٌ أَوْ قرىً؟ قَالَ: بَيْتَ الأَمْنِ نَزَلْتَ، وَأَرْضَ القرَى حَلَلْتَ، وَقَامَ فَعَلِقَ بِكُمِّي، فَمَشَيْتُ مَعَهُ إِلَى خَيْمَة قَدْ أُسْبِلَ سِتْرُهَا، ثُمَّ نَادَى: يَا فَتَاةَ الحَيِّ، هَذا جَارٌ نَبَتّ بِهِ أَوْطَانُهُ، وَظَلَمَهُ سُلُطَانُهُ، وَحَدَاهُ إِلَيْنَا صِيتُ سَمِعَهُ، أَوْ ذِكْرٌ بَلَغَهُ، فَأَحِيرِيهِ، فَقَالَتِ الفَتَاةُ: اسْكُنْ يَا حَضَريُّ.

أَيَا حَضَرِيُّ اسْكُنْ وَلا تَخْشَ خيفةً أَعَرِّ ابْنِ أَنْثَي مِنْ مَعَد ويَعْرُب وَأَضْرَبَهُمْ بِالسَّيْف مِنْ دُونِ جَارِهِ وَأَضْرَبَهُمْ بِالسَّيْف مِنْ دُونِ جَارِهِ كَأَنَّ المَنَايَا وَالعَطَايا بِكَفِّهِ وَأَبْيَضَ وَضَاّحِ الجَبِينِ إِذَا انْتَمَى فَدُونَكَهُ بَيْتِ الجوارِ وَسَبْعَةً

فَأَنْتَ بِبَيْتِ الأَسْوَدِ بْنِ قِنَانِ وَأَوْفَاهُمُ عَهْداً بِكُلِّ مَكانِ وَأَطْعَنُهُمْ مِنْ دُونِهِ بِسِنَانِ سَحَابان مَقْرُونَانِ مُؤْتَلِفَانِ تَلاَقَي إلَى عيصٍ أَغَرَّ يَمَانِي يَحُلُّوْنَهُ شَفَّعْتَهُمْ بِثَمَانِ فَأَحَذَ الفَتَى بِيَدِي إِلَى البَيْتِ الَّذِي أَوْمأَتْ إِلَيْهِ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَبْعَةُ نَفَرٍ فِيهِ، فَمَا أَحَذَتْ عَيْنِي إِلاَّ أَبَا الفَتْحِ الإِسْكَنْدَرِيَّ فِي جُمْلَتِهِمْ فَقُلْتُ لَهُ: وَيْحَكَ بِأَيِّ أَرْضِ أَنْتَ؟ فَقَالَ:

أَخْتَارُ مِنْ طَيِّبِ أَثْمَارِهَا هَامَتْ بِيَ الخيفةُ مِنْ ثَارِهَا في هَذهِ الحَالِ وَأَطُورَهِا ومَاحياً بَيِّنَ آثارِهَا منْ قَبْلِ أَنْ تَتْقَلَ عَنْ دَارِهَا أَوْ تَكْسَعَ الشَّوَّلَ بِأَعْبَارِهَا نَزَلْتُ بِالأَسْوَدِ فِي دَارِهِ فَقُلْتُ : إِنِّي رَجُلٌ خَائِفٌ حِيلَةُ أَمْثَالِي عَلَى مِثْلَه حَتَّى كَسَانِي جَابِراً خَلَّتِي فَخُذْ مِنَ الدَّهْرِ وَنَلْ مَا صَفَا إِيَّاكَ أَنْ تُبْقى أُمْنيةً

قَالَ عِيسَى بْنُ هِشَامٍ: فَقُلْتُ: يَا سُبْحَانَ اللهِ!أَيَّ طَرِيقِ الكُدْيَةِ لَمْ تَسْلُكُهَا؟ ثُمَّ عِشْنَا زَمَاناً فِي ذَلِكَ الجَنَابِ حَتَّى أَمِنَا، فَرَاحَ مُشَرِّقاً وَرُحْتُ مُغَرِّبًا.

#### المقامة العراقية

حدَّنَنا عِيسَى بْنُ هِشَامٍ قَالَ:طِفْتُ الآفَاقَ، حَتَّى بَلَغْتُ العِرَاقَ، وَتَصَفَّحْتُ دَوَاوِينَ الشُّعَرَاء، حَتَّى ظَنَنتُنِي لَمُ الْبُقُوسِ مِنْزَعَ ظَفَو، وَأَحَلَّنِي بَعْدَادُ فَبَيْنَمَا أَنَا عَلَى الشَّطِّ إِذْ عَنَّ لِي فَتَى فِي أَطْمَارٍ، يَسْأَلُ النَّاسَ وَيَحْرِمُونَهُ، فَأَعْجَبَتْنِي فَصَاحَتُهُ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلَهُ عَنْ أَصْلِهِ وَدَارِه، فَقَالَ: أَنَا عَبْسِيُّ الأَصْلِ إِسْكَنْدَرِيُّ الدَّارِ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا اللَّسَانُ؟ وَمِنْ أَيْنَ هَذَا البَيانُ؟ فَقَالَ: مَن الْعَلْمِ، رُضْتُ صِعَابَهُ؟ وَحُضْتُ بحَارَهُ، فَقَالَ: بَاي عَلْمُ بَحَرَدُهُ وَهُلُ النَّاسَ الْعُلُومِ تَتَحَلَى؟ فَقَالَ: لِي فِي كُلِّ كَنانَة سَهُمْ فَأَيَّهَا تُحْسَنُ؟ فَقُلْتُ: الشَّعْرَ: فَقَالَ: هَلْ قَالَت العَرَبُ بَيْتًا لا يُمْكِنُ حَلَّهُ؟ وَهَلْ نَظَمَتْ مَدْحًا لَمْ يُعْرَفُ أَهَلُهُ؟ وَهَلْ لَهَا يَشْتُ سَمُجَ وَضُعُهُ، وَحَسُنَ فَطْعَهُ؟ وَأَيُّ بَيْتَ يَشُعُ عَرْضُهُ وَيَاسُو ضَرَبُهُ؟ وَأَيُّ بَيْت يَعْظُمُ وَعَيْدُهُ وَيَصُعُهُ وَأَيُّ بَيْت يَشْعُ عَرْضُهُ وَيَاسُو ضَرَبُهُ؟ وَأَيُّ بَيْت يَعْظُمُ وَعَيْدُهُ وَيَصُعُهُ وَيَاسُو ضَرَبُهُ؟ وَأَيُّ بَيْت يَعْظُمُ وَعَيْدُهُ وَيَصُعُهُ وَيَاسُو ضَرَبُهُ؟ وَأَيُّ بَيْت يَعْظُمُ وَعِيْدُهُ وَيَصُعُهُ وَيَاسُو ضَرَبُهُ؟ وَأَيُّ بَيْت يَعْظُمُ وَعِيْدُهُ وَيَسُوعُكَ بَاعْطُمُ وَيَاسُو ضَرَبُهُ؟ وَأَيُّ بَيْت يَعْظُمُ وَيَاسُو ضَرَبُهُ؟ وَأَيُّ بَيْت هُو كَأَسْنَانِ المَظْلُومِ، وَالنَّيْسُ إِنَّ عَلَى عَلْمُ مَعْ مَا مَعْهُ وَاللَّهُ وَلَى عَلْمُ مَعْ هَذَا الفَصْلِ، وَأَيُّ بَيْت هُو مَالَى عَسَى بَنْ لَعَلَمُ الْمَعْهُ وَمَا لَكَ مَعْ هَذَا الفَصْلِ، وَلَا الْعَيْشُ الرَّفُ اللَّهُ وَمَا لَكَ مَعْ هَذَا الفَصْلِ، وَمَا لَكَ مَعْ هَذَا الفَصْلُو، وَأَيُ بَيْت يَعْمُ الوَجْهُ صَوْرَاهِ، وَمَا لَكَ مَعْ هَذَا الفَصْلُو، بَوْمَى بِهَذَا العَيْشُ الرَّوْلَ؟ فَأَنْمَنَا يَقُولُ اللَّهُ عَلَمُ اللَا لَا عَلَمْ اللَّهُ لَهُ وَمَا لَكَ مَعْ هَذَا الفَصْلُو، وَلَى بَيْت اللَّهُ الْمَالُهُ عَلَى اللَّوْلَ وَلَا الْمَنْتُ اللَهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَ

# كُلُّ تَصاريف أَمْرِهِ عَجَبُ كَأَنَّمَا سَاءَ أُمَّهُ الأَدَبُ

# بُؤْساً لهَذا الزَّمَانِ مِنْ زَمَنِ أَصْبَحَ حَرِبًا لكُلِّ ذي أَدَب

فَأَحَلْتُ فيه بَصَرِي، وَكَرَّرْتُ في وَحْهه نَظَرِي، فَإِذَا هُوَ أَبُو الفَتْحِ الإِسْكَنْدَرِيُّ، فَقُلْتُ: حَيَّاكَ اللهُ وَأَنْعَشَ صَرْعَكَ إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ بتَفْسير مَا أَنْزَلْتَ، وَتَفْصيل مَا أَجْمَلْتَ، فَعَلْتَ، فَقَالَ: تَفْسيرُهُ: أَمَّا البَيْتُ لا يُمْكنُ حَلُّهُ فَكَثيرٌ، وَمَثَالُهُ قَوْلُ الأَعْشَى.

فَلا تَحْبَسَّنا بِتَنْقَادِهَا

دَر اهمُنا كُلُّها جَيِّدٌ

وأَمَّا الْمَدْحُ الَّذِي لَمْ يُعْرَفْ أَهْلُهُ فَكَثيرٌ، وَمِثْالُهُ قَوْلُ الْهُذَلِيِّ:

عَلَى أَنَّهُ قَدْ سُلَّ عَنْ مَاجِدٍ مَحْضِ

ولمْ أَدْر مَنْ أَلْقَى عَلَيْه رداءَهُ

وَأَمَّا البَيْتُ الذَّي سَمُجَ وَضْعُهُ، وَحَسُنَ قَطْعُهُ، فَقَوْلُ أَبِي نُواس:

تُجَرِّرُ أَذْيَالَ الفُسُوق، وَلا فَخْرُ

فَبِتْنَا يَرَانَا اللهُ شَرَّ عصابَة

وَأَمَّا البَيْتُ الَّذي لاَ يَرْفَأُ دَمْعُهُ فَقَوْلُ ذي الرُّمَّة:

كَأَنَّهُ منْ كُليَّ مَفْريَّة سَرَبَ

مًا بَالُ عَيْنكَ منْهَا المَاءُ يَنْسَكبُ

فَإِنَّ جَوامِعَهُ: إِمَّا مَا ء، أَوْ عَيْنُ، أَوْ انْسكَابُ، أَوْ بَوْلُ، أَوْ نَشيئَةٌ، أَوْ أَسْفَلُ مَزادَةِ، أَوْ شِقٌّ، أَوْ سَيَلانٌ. وَأَمَّا البِّيتُ الَّذي يَثُقلُ وَقْعُهُ فَمثْلُ قَوْل ابْنِ الرُّوميِّ:

إِذَا مَنَّ لَمْ يَمْنُنْ بِمَن يَمُنُّهُ وَقَالَ لنَفْسى: أَيُّها النَّفْسُ أَمْهلى

وَأَمَّا البَيْتُ الَّذِي تَشُجُّ عَرُوضُهُ وَيَأْسُو ضَرْبُهُ فَمثْلُ قَوْل الشَّاعر:

كَمَا يَدْنُو المُصنافحُ للسَّلام

دَلَفْتُ لَهُ بِأَبْيَضَ مَشْرَفيً

وَأَمَّا البَيْتُ الَّذِي يَعْظِمُ وَعِيدُهُ وَيَصْغُرُ خَطْبُهُ فَمَثَالُهُ قَوْلُ عَمْرو ابْن كُلْتُوم:

مَخاريقٌ بِأَيْدِي لاعِبينا

كَأَنَّ سُيُوفَنا منَّا وَمَنْهُمْ

وَأَمَّا البَيْتُ الَّذي هُوَ أَكْثَرُ رَمْلاً منْ يَبْرِينَ فَمثُلُ قَوْل ذي الرُّمَّة:

مُعْرَوْرِياً رَمَضَ الرَّضْرَاضِ يَرْكُضُهُ وَالشَّمْسُ حَيْرَى لَها في الجَوِّ تَدْوِيمُ

وَأَمَّا البَيْتُ الَّذي هُوَ كَأَسْنَانِ الْمَظْلُوم، وَالمَنْشَارِ الْمَثْلُوم؛ فَكَقُولِ الأَعْشَى:

شَاو مشَلُّ شَلُولٌ شُلْشُلُّ شَولُ

وَقَدْ غَدَوْتُ إِلَى الْحَانُوت يَتْبَعُني

وَأَمَّا البَيْتُ الَّذي يَسُرُّكَ أَوَّلُهُ وَيَسُوؤُكَ آخِرُهُ فَكَقَوْل امْرئ القَيْس:

مكرً مفَرِّ مُقْبِل مُدْبِر مَعاً كَجُلْمُود صَخْر حَطَّهُ السَّيْلُ منْ عَل

وَأَمَّا البَّيْتُ الَّذي يَصْفَعُكَ بَاطْنُهُ وَيَخْدَعُكَ ظَاهِرُهُ فَكَقَوُلُ القَائل:

عَاتَبْتُهَا فَبَكَتْ، وَقَالَتْ يَا فَتَى اللَّهُ عَبْبِي عَاتَبْتُهَا فَبَكَتْ، وَقَالَتْ يَا فَتى

وَأَمَّا البَّيْتُ الَّذِي لا يُخْلَقُ سَامِعُهُ، حَتَّى ثُذْكَرَ جَوَامِعُهُ، فَكَقَوْل طَرفَةَ:

وُقُوفاً بِهَا صَحْبِي عَلَىَّ مَطيَّتُهُمْ يَقُولُونَ: لاَ تَهْلَكُ أَسىً وتَجَلَّد

فَإِنَّ السَّامِعَ يَظُنُّ أَنَّكَ تُنشدُ قَوْلَ امْرِئ القَيْس.

وَأُمَّا البَّيْتُ الَّذِي لاَ يُمْكِنُ لَمْسُهُ فَكَقَوْلِ الْخُبْزِرُزِّيِّ:

تَقَشَّعَ غَيْمُ الهَجْرِ عَنْ قَمَرِ الحُبِّ وَأَشْرَقَ نُورُ الصُّلْحِ مِنْ ظُلْمَةِ العَتْبِ وَكَقَوْل أَبِي نُواس:

نَسِيمُ عَبِيرٍ فِي غِلاَلَةِ مَاءٍ وَتَمْثَالُ نُورٍ فِي أَدِيمِ هَوَاءٍ وَأَمَّا البَيْتُ الَّذِي يَسْهُلُ عَكْسُهُ فَكَقَوْل حَسَّانَ:

بِيضُ الوُجُوهِ كَرِيمَةٌ أَحْسَابُهُمْ شُمُّ الأَنُوفِ مِنَ الطِّرَازِ الأَوَّلِ وَلَا اللَّهِ الْأَنُوفِ مِنَ الطِّرَازِ الأَوَّلِ وَأَمَّا اللَيْتُ اللَّذِي هُو أَطْوَلُ مِنْ مثْله فَكَحَمَاقَة الْتَنَيى:

عِش ابْقَ اسْمُ سُدْ جُدْ قُدْ مُر أَنْه اسْرُفُهُ تُسَلِّغِظِ ارْمِ صِبِ احْمِ اغْزُ اسْبِ رُعْ زَعْ دِلِ ابْنِ نَلْ وَأَمَّا الْبَيْتُ الَّذِي هُوَ مَهِينٌ بِحَرْف، وَرَهِينٌ بِحَذْف، فَكَقَوْل أَبِي نُواس:

لَقَدْ ضَاعَ شِعْرِي عَلَى بَابِكُمْ كَمَا ضَاعَ دُرٌ عَلَى خَالِصَهُ وَكَقَوْل الآخر:

إِنَّ كَلاَماً تَرَاهُ مَدْحاً كَالاماً عَلَيْه ضاءَ

يعْنِي أَنَّهُ إِذَا ۚ أَنْشَدَ " ضَاعاً" كَانَ هِجَاءً، وَإِذَا أَنْشَدَ "ضَاءَ" كانَ مَدْحاً. قَالَ عِيسَى بْنُ هِشَامٍ: فَتَعَجَّبْتُ واللهِ مِنْ مَقَالِه، وَأَعْطَيْتُهُ مَا يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى تَغْييرٍ حَالهِ، وَافْتَرَقْنَا.

#### المقامة الحمدانية

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ هِشَامٍ قَالَ:

حَضَرْنَا مَجْلِسَ سَيْفِ الدَّوْلة بْنِ حَمْدَانَ يَوْماً، وَقَدْ عُرِضَ عَلَيْهِ فَرَسٌ مَتَى مَا تَرَقَّ العَيْنُ فيه تَسَهَّلِ، فَلَحَظَتْهُ الجَمَاعَةُ، وَقَالَ سَيْفُ الدَّوْلة: أَيُّكُمْ أَحْسَنَ صِفَتَهُ، جَعَلْتُهُ صِلْتَهُ، فَكُلُّ جَهْدَ جَهْدَهُ، وَبَذَلَ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: أَحَدُ حَدَمِهِ: أَصْلَحَ اللهُ الأَمِيرَ! رَأَيْتُ بِالأَمْسِ رَجُلاً يَطأُ الفَصَاحَةَ بِنَعْلَيْه، وَتَقِفُ الأَبْصَارُ

عَلَيْه، يَسْأَلُ النَّاسَ، وَيَسْقى اليَاسَ، وَلَوْ أَمَرَ الأَميرُ بإحْضَارِه، لَفَضَلَهُمْ بحَضَارِه، فقَالَ سَيْفُ الدَّوْلة: عَلَيَّ بِهِ فِي هَيْئَتِهِ، فَطَارَ الْخَدَمُ فِي طَلَبِهِ، ثُمَّ حَاءُوا لِلْوَقْتِ بِهِ، وَلَمْ يُعْلَمُوهُ لأَية حَال دُعيَ، ثُمَّ قرِّبَ وَاسْتُدْنيَ، وَهُوَ فِي طَمْرَيْنِ قَدْ أَكُلَ الدَّهْرُ عَلَيْهِمَا وَشَرِبَ، وَحِينَ حَضَرَ السِّمَاطَ، لَثَمَ البِسَاطَ، وَوَقَفَ، فَقَالَ: سَيْفُ الدَّوْلة: بَلَغَتْنَا عَنْكَ عَارِضَةٌ فَاعْرِضْهَا فِي هذا الفَرَسَ وَوَصْفه، فَقَالَ: أَصْلَحَ الله الأَميرَ كَيْفَ به قَبْلَ رُكُوبه وَوُثُنُوبه، وَكَشْف عُيُوبه وَغُيُوبه؟ فَقَالَ: ارْكَبْهُ، فَرَكَبَهُ وَأَجْرَاهُ، ثُمَّ قَالَ: أَصْلَحَ الله الأَميرَ هُوَ طَويلُ الأُذُنَيْن، قَليلُ الإِنْنَيْن، وَاسعُ المَرَاث، لَيِّنُ الثَّلاَث، غَليظُ الأَكْرُع، غَامضُ الأَرْبَع، شَديدُ النَّفْس، لَطيفُ الخَمْسِ، ضَيَّقُ القَلْتِ، رَقِيقُ السِّتِّ، حَدِيدُ السَّمْع، غَلِيظُ السَّبْع، دَقِيقُ الِّلسَانِ، عَرِيضُ التَّمانِ، مَدِيدُ الضِّلعَ، قَصيرُ التِّسْعَ، وَاسعُ الشَّحْرِ، بَعيدُ العَشْرِ، يَأْخُذُ بالسَّابح، وَيُطْلقُ بالرَّامح. يَطلُعُ بلائح ويَضْحَكُ عنْ قَارِح يَجُزُّ وَحْهَ الجَديد، بِمَدَاقِّ الحَديد، يُحْضِرُ كَالبَحْرِ إِذَا مَاجَ، والسَّيْلِ إِذَا هَاجَ، فَقَالَ سَيْفُ الدَّوْلَة: لَكَ الفَرَسُ مُبَارَكاً فيه، فَقَالَ: لازلْتَ تَأْخُذُ الأَنْفَاسَ، وَتَمْنَحُ الأَفْرَاسَ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَتَبعْتُهُ وَقُلْتُ لَكَ عَلَيَّ مَا يَلِيقُ بِهَذَا الفَرَسِ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَتَبعْتُهُ وَقُلْتُ لَكَ عَلَيَّ مَا يَليقُ بهذَا الفَرَس منْ حلْعَة إنْ فَسَّرْتَ مَا وَصَفْتَ، فَقَالَ: سَلْ عَمَّا أَحْبَبْتَ، فَقُلتُ: مَا مَعْنَى قَوْلكَ بَعيدُ العَشْر، فقَالَ: بَعيدُ النَّظَر وَالْخَطْو وَأَعَالِي اللَّحْيَيْنِ، وَمَا بَيْنَ الوَقْبَيْينِ، وَالجَاعِرَتَيِنِ، وَمَا بَيْنَ الغُرَابَيْنِ وَالمِنْخَرَيْنِ، وَمَا بَيْنَ الرِّحْلَيْنِ، وَمَا بَيْنَ المَنْقَب وَالصِّفَاق، بَعيدُ الغَايَة في السِّبَاق، فَقُلْتُ: لاَ فُضَّ فُوكْ فَمَا مَعْنَى قَوْلكَ قَصيرُ التَّسْع، قَالَ: قصيرُ الشُّعْرَة قَصيرُ الأُطْرَة قَصيرُ العَسيْب، قَصيرُ العَضُدَيْن، قَصيرُ الرُّسْغَينش، قَصيرُ النَّسَا، قَصيرُ الظَّهْر، قَصيرُ الوَظيف. فَقُلْتُ: لله أَنْتَ فَمَا مَعْنَى قَوْلكَ: عَريضُ الثَّمَان؟ قَالَ: عَريضُ الجَبْهَة، عَريضُ الوَرك، عَريضُ الصَّهْوَة، عَريضُ الكَتف، عَريضُ الجَنْب، عَريضُ العَصَب، عَريضُ البَلْدَة، عَريضُ صَفْحَة العُنْق. فَقُلْتُ: أَحْسَنْتَ، فَمَا مَعْنَى قَوْلكَ: غَليظُ السَّبْعِ؟ قَالَ: غَليظُ الذِّرَاعِ، غَليظُ المَحْزَم، غَليظُ العُكْوَة، غَليظُ الشُّوى، غَليظُ الرُّسْغ، غَليظُ الفَخْذَيْن، غَليظُ الْحَاذ.

قُلْتُ: للهِ دَرُّكَ! فَمَا مَعْنَى قَوْلِكَ: رَقيقُ السِّتِّ؟ قَالَ: رَقيقُ الجَفْنِ، رَقِيقُ السَّالِفَةِ، رَقِيقُ الجَحْفَلةِ، رَقِيقُ الجَحْفَلةِ، رَقِيقُ الجَحْفَلةِ، رَقِيقُ اللَّذِينُ اللَّذْنَيْنِ، رَقيقُ العُرُضَين.

فَقُلْتُ: أَجَدْتَ، فَمَا مَعْنَى قُوْلِكَ: لَطِيفُ الْخَمْسِ؟ فَقَالَ: لَطِيفُ الزَّوْرِ، لَطِيفُ النَّسْرِ، لَطِيفُ الجَبْهَةِ، لَطيفُ الرُّكْبَة، لَطيفُ العُجَايَة.

فَقُلْتُ: حَيَّاكَ اللهُ، فَمَا مَعْنَى قَوْلكَ: غَامضُ الأَرْبَع؟

قَالَ:غَامِضُ أَعَالَشي الكَتفَيْنِ، غَامِضُ المَرْفَقَيْنِ، غَامِضُ الحِجَاجَيْن، غَامِضُ الشَّظي. قُلْتُ: فَمَا مَعْنَى قَوْلِكَ لَيْنُ العُرْفِ لِيِّنُ العُرْفِ لِيِّنُ العِنَانِ قُلْتُ: فَمَا مَعْنَى قَوْلِكَ قَلِيلُ الإِثْنَشْ ِ قَالَ: قَلِيلُ لَحْمِ لَيِّنُ العُرْفِ لِيِّنُ العَرْفِ لِيِّنَ العَرْفِ لِيِّنَ العُرْفِ لِيِّنَ العَرْفِ لِيِّنَانِ قُلْتُ: فَمَا مَعْنَى قَوْلِكَ قَلِيلُ الإِثْنَشْ ِ قَالَ: قَلِيلُ لَحْمِ

الوَحْهِ قَلِيلُ لَحْمِ الْمَتْنَيْنِ، قُلْتُ: فَمِنْ أَيْنَ مَنْبِتُ هَذا الفَضْلِ؟ قَالَ: مِنَ الثَّغُورِ الأَمَوِيَّةِ والبِلادِ الإِسْكَنْدَرِيَّةِ، فَقُلْتُ: أَنْتَ مَعَ هَذا الفَضْل تُعَرِّضُ وَحْهَكَ لهَذا البَذْل؟ فَأَنْشَأَ يَقُولُ:

إِنَّ الزَّمَانَ سَخِيفُ وَعِشْ بِخَيْرٍ وَرِيفْ يَجِيئُنَا برَغيفْ يَجِيئُنَا برَغيفْ سَاخِفْ زَمَانَكَ جِدّاً دَعِ الحَمِيَّةَ نِسْياً وَقُلْ لِعَبْدِكَ هَذا

### المقامة الرصافية

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ هِشَامِ قَالَ:

خَرَجْتُ منَ الرَّصَافَة أُريدُ دَارَ الخَلاَفَة، وَحَمَارَّةُ القَيْظ تَغْلي بصَدْر الغَيْظ، فَلَمَّا نَصَفْتُ الطَّريقَ اشْتَدَّ الحَرُّ وَأَعْوَزَنِي الصَّبْرُ فَملْتُ إِلَى مَسْجِد قَدْ أَخَذَ منْ كُلِّ حُسْن سرَّهُ وَفيه قَومٌ يَتَأَمَّلُونَ سُقُوفَهُ وَيَتَذَاكَرُونَ وقُوفَهُ، وَأَدَّاهُمْ عَجُزُ الحَديث إلى ذكر اللُّصُوص وَحيَلهمْ وَالطَّرَارينَ وَعَمَلهمْ، فَذَكَروا أَصْحَابَ الفُصُوص منَ اللُّصُوصِ وَأَهْلَ الكَفِّ وَالَقِّف وَمَنْ يَعْمَلُ بالْطَّف، وَمَنْ يَحْتَالُ فِي الصَّفِّ، ومنْ يخْنُقُ بالدَّفِّ، وَمَنْ يَكْمُنُ فِي الرَّفِّ، إِلَى أَنْ يُمْكنَ اللَّفِّ، وَمَنْ يُبَدَلُ بِالمَسْح، وَمَنْ يَأْخُذُ بِالمَزْح، وَمَنْ يَسْرقُ بِالنُّصْح، وَمَنْ يَدْعُو إلى الصُّلْحِ، وَمَنْ قَمَشَ بِالصَّرْفِ، وَمَنْ أَنْعَسَ بِالطَّرْفِ، وَمَنْ بَاهَتَ بِالنَّرْدِ، وَمَنْ غَالَطَ بِالْقِرْدِ، وَمَنْ كَابَرَ بالْرَّيْط، مَعَ الإِبْرَة والخَيْط، وَمَنْ جَاءَكَ بالقُفْل، وَمَنْ شَقَّ الأَرْضَ منْ سُفْل، وَمَنْ نَوَّمَ بالبَنْج، أُوْ احْتَالَ بنيرَنْج، وَمَنْ بَدَّل نَعْلَيْه، ومَنْ شَدَّ بحَبْلَيْه، وَمَنْ كَابَرَ بالسَّيْف، وَمَنْ يَصْعَدُ في البِير وَمَنْ سَارَ مَعَ العير، وَأَصْحَابُ العَلاَمَات وَمَنْ يَأْتِي الْمَقَامَات وَمَنْ فَرَّ منَ الطَّوْف وَمَنْ لاذَ منَ الخَوْف وَمَنْ طَيَّرَ بالطَّيْر وَمَنْ لاعَبَ بالسَّيْر وَقَالَ: احْلسْ وَلا ضَيْرٌ وَمَنْ يَسْرِقُ بالبَوْل وَمَنْ ينْتَهِزُ الهَوْلَ وَمَنْ أَطْعَمَ في السُّوق بمَا يَنْفُخُ في البُوق وَمَنْ جَاءَ ببَسْتُوق ، وَأَصْحَابُ البَسَاتين وَسُرَّاقُ الرَّوَازين وَمَنْ ضَبَرَ في الصَّرْح وَمَنْ سَلَّمَ في السَّطْح وَمَنْ دَبَّ بسكِّين عَلى الحَائط منْ طين وَمَنْ جَاءَكَ في الحين يُحَيِّي بالْرَّيَاحين وَأَصْحَابُ الطُّبْرَزين كَأَعْوَان الدَّوَاوين وَمَنْ دَبُّ بأنين عَلى رَسْم المَجَانين وَأَصْحَابُ المَفَاتيح وَأَهْلَ القُطْن وَالرِّيح، وَمَنْ يَقْتَحِمُ البَابَ، عَلَى زيِّ مَن انْتَابَ، وَمَنْ يَدْخُلُ في الدَّار، عَلَى صُورَة مَنْ زَارَ، وَمَنْ يَدْخُلُ بالِّلين، عَلَى زِيِّ الْمَسَاكِين، وَمَنْ يَسْرِقُ في الحَوْض، إِذَا أَمْكَنَ في الخَوْض، وَمَنْ سَلَّ بعُودَيْن، وَمَنْ حَلَّف بالدَّيْن، وَمَنْ غَالَطَ بالرَّهْن، وَمَنْ سَفْتَجَ بالدَّيْن، وَمَنْ خَالَفَ بالْكيس، وَمَنْ زَجَّ بتَدْليس، وَمَنْ أَعْطى المَفَاليسَ، وَمَنْ قَصَّ منَ الكُمِّ، وَقَالَ: انْظُرْ وَاحْكُمْ، وَمَنْ خَاطَ عَلى الصَدْر، وَمَنْ قَالَ: أَلَمْ تَدْر؟ وَمَنْ عَضَّ، وَمَنْ شَدَّ، وَمَنْ دَسَّ إِذَا عَدَّ،وَمَنْ لَجَّ مَعَ القَوْمِ وَقَالَ: لَيْسَ ذَا نَوْمٍ وَمَنْ غَرَّكَ بِالأَلْفِ وَمَنْ زَجَّ إِلَى

خُلْف وَمَنْ يَسْرِقُ بِالقَيْدِ وَمَنْ يَأْلَمُ لِلْكَيْدِ وَمَنْ صَافَعَ بِالنَّعْلِ وَمَنْ خَاصَمَ فِي الحَّقِ وَمَنْ عَالجَ بِالشَّقِ وَمَنْ يَدُخُلُّ فِي السَّرْبِ وَمَنْ يَنْتَهِزُ النَّقْبَ وَأَصْحَابِ الْحَطَاطِيفِ عَلَى الْحَبْلِ مِنَ اللّٰيِفِ وَانْجَرَّ الْحَدِيثُ إِلَى ذِكْرِ يَدُخُلُّ فِي السَّرْبِ وَمَنْ يَنْتَهِزُ النَّقْبِ الفَتْحِ الإِسْكَنْدَرِيُّ حَذَفناها لعدم الفائدة فيها مع وجود ألفاظ تنافي مَنْ رَبِحَ عَلَيْهِمْ ، وَأَتَى بِقِصَّةٍ لأَبِي الفَتْحِ الإِسْكَنْدَرِيُّ حَذَفناها لعدم الفائدة فيها مع وجود ألفاظ تنافي آداب هذه الأيام وليس فيها شيء يستحق الذكر سوى أن الليلة القمراء يقال فيها ليلة في غير زيها وأنشد يقول:

# وَطَيْفٌ سَرَى وَالْلَّيْلُ فِي غَيْرِ زِيِّه وِ إِفَاهُ بِدْرٌ التَّمِّ فَابْيَضَ مَفْرِقَهُ

### المقامة المغزلية

حَدَّثَنا عِيسَى بْنُ هِشَامٍ قَالَ: دَحَلْتُ البَصْرَةَ وَأَنَا مُتَّسِعُ الصِّيت كَثِيرُ الذِّكْرِ، فَدَحَلَ عَلَيَّ فَتَيَانِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَيَّدَ اللهُ الشَّيْخَ، دَحَلَ هَذَا الفَتَى دَارَنَا، فَأَحَذَ فَنَجَ سُنَّارٍ. بِرَأْسِهِ دُوَارٌ، بِوَسَطِهِ زُنَّارٌ، وَفَلَكُ دَوَّارٌ، رَخِيمُ الصَّوْتِ إِنْ صَرَّ، سَرِيعُ الكَرِّ إِنْ فَرَّ، طَويلُ الذَّيْلِ إِنْ جَرَّ، نَحيفُ الْمُنطَّق، ضَعيفُ المُقرْطَقِ، فِي قَدْرِ الجَيْمُ الصَّوْتِ إِنْ صَرَّ، سَرِيعُ الكَرِّ إِنْ فَرَّ، طَويلُ الذَّيْلِ إِنْ جَرَّ، نَحيفُ المُنطَق، ضَعيفُ المُقرْطَق، في قَدْرِ الجَوْرَر، مُقيمٌ بِالْحَضِر، لا يَخْلُو مِنَ السَّفَرِ، إِنْ أُودِعَ شَيْعًا رَدَّ، وَإِنْ كُلِّفَ سَيْرًا جَدَّ، وَإِنْ أَجَرَّ حَبْلاً مَدَّ، هُنَاكُ عَظْمٌ وَخَشَبُ، وَفِيهِ مَالُ وَنَشَبُ، وَقَبْلُ وَبَعْدُ، فَقَالَ الفَتَى: نَعَمْ أَيَّدَ اللهُ الشَّيْخَ لَأَنَّهُ غَصَبَنِي عَلَى:

مُذَلَق أَسْنَانُهُ تَقْرِيقُ شَمْلٍ شَانُهُ مُعَلَّقٌ بِشَارِبِهِ في الشِّيبِ وَالشَّبَابِ ضاو زهيدُ الأَكْلِ حَوْفَ اللَّحي والسَّبْلِ مُرَهَّف سنانُهُ أَوْلاَدُهُ أَعْوانُهُ مُوَاثِبٌ لِصِيَاحِبِهُ مُشْتَبِكُ الأَنْيَابِ حُلْوٌ مَليحُ الشَّكْلِ رَامٍ كَثير ُ النَّبْلِ

فَقُلْتُ للأَوَّلِ: رُدَّ عَلَيْهِ الْمُشْطَ لِيَرُدَّ عَلَيْكَ المِغْزَلَ.

### المقامة الشيرازية

حَدَّثَنا عِيسَى بْنُ هِشَامٍ قَالَ: لَمَّا قَفَلْتُ مِنَ اليَمَنِ، وَهَمَمْتُ بِالوَطَنِ، ضَمَّ إِلَيْنا رَفيقُ رَحْلَهُ، فَتَرَافَقْنَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، حَتَّى جَذَبِي نَجْدُ، وَالتَقَمَهُ وَهْدُ، فَصَعَّدْتُ وَصَوَّبَ، وَشَرَّقْتُ وَغَرَّبَ، وَنَدَمْتُ عَلَى مُفَارَقَتِهِ بَعْدَ أَنْ مَلَكَنِي الجَبَلُ وَحَزْنُهُ، وَأَخَذَهُ الغَوْرُ وَبَطْنُهُ فَوَ اللهِ لَقْدَ تَرَكَنِي فِرَاقُهُ وَأَنا أَشْتَاقُهُ، وَعَادَرَنِي بَعْدَهُ أَقَاسِي بُعْدَهُ،

وَكُنْتُ فَارَقْتُهُ ذَا شَارَة وَحَمال، وَهَيْقَة وَكَمال، وَضَرَبَ الدَّهْرُ بِنا ضُروبَهُ، وأَنا أَتَمَثَلُهُ فِي كُلِّ اَمْدَةً، وَلا أَظُنُّ أَنَّ الدَّهْرَ يُسْعِدُنِ بِهِ وَيُسْعِفُنِي فِيه، حَثَّى أَتَيْتُ شيرازَ، فَبَيْنا أَنا يَومًا فِي حُجْرَتِي إِذْ دَحَلَ كَهْلٌ قَدْ غَبَّرَ فِي وَجْهِهِ الفَقْرُ، وَانْتَرَفَ مَاءَهُ الدَّهْرُ، وَأَمالَ قَنَاتَهُ السَّقْمُ، وَقَلْمَ أَظْفَارَهُ العُدْمُ، بِوَجْهِ أَكْسَفَ مِنْ بِالله، وَزِيٍّ أَوْحَشَ مِنْ حاله، وَلِثَةَ نَشْفَة، وَشَفَة، وَرَجْلٍ وَحِلَة، وَيَد مَحلة، وَلَدُمُ بَهِ وَمُعِهَا الضُّرُّ وَالعَيْشُ اللُورُ، وَسَلَمَ فَأَنْ دَرَثُهُ عَيْنَ، لَكُنِّي أَجَنْتُهُ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنا خَيْرًا مَمَّا يُظُنِّ بِنَا، فَبَسَطْتُ لَهُ أَسِرَّةً وَلاَيْوَتُمْ لُلُورُهُ عَنْ الكَرَامِ حُرْمَةً، وَالمَوْتُ عُنْ الكَرْبِعُ عَيْنَ، لَكُنِّي أَجَنْتُهُ، فَقَالَ: قَدْ أَرْضَعَتُكَ ثَدْيَ حُرْمَة، وَالمَوْتُ عَنْدَ الكرَامِ حُرْمَةً، وَالمَوْتَ لُهُ مَنْ الكرَامِ حُرْمَةً، وَالمَوْتَ لُهُ مَنْ عَلْمَ اللهُ العُرْبَة عَنْدَ الكرَامِ حُرْمَةً، وَالمَوْتُ عُنْدَ الكرَامِ حُرْمَةً، وَالمَوْتُ لُكُمْ وَعُهُمْ الْعُرْبَة عَلْكُ: أَيْهُ الطَّريقِ شَدَّنَا فِي قَوْن؟ قَالَ عَرْمَة اللهَيْ اللهَوْبُ عَشْدَى اللهُ العَرْبَةُ عَلْمُ اللهُ عَنْ الكرَامِ عَرْمَةً وَلَا يَنْظَمُنا إِلا رَحْمُ القُرْبَة فَقُلْتُ إِنَّهِ الفَوْرَة فَقُلْتُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَنْ عَهْدَي إِلَّ فَقُلْتُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ وَصُورَ فِيهِ اللهُ اللهُ عَنْ عَهْدَي اللهُ عَلْمُ اللهُ وَحُمُّ اللهُ وَحُمْ اللهُ وَحُمْ الأَوْدَ عَنْ عَهُدَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَحُمْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَحُمْ المَالِقُومُ اللهُ ا

### المقامة الحلوانية

حَدَّثَنا عِيسَى بْنُ هِشَامِ قَالَ:

لَمَّا قَفَلْتُ مِنَ الحَجِّ فِيمَنْ قَفَلَ، وَنَزَلْتُ مَعَ مَنْ نَزلَ، قُلْتُ لِغُلامي: أَجِدُ شَعْرِي طَوِيلاً، وَقَدْ النَّسَخَ بَدَنِي قَلِيلاً، فَاخْتُرْ لَنَا حَمَّاماً نَدْخُلهُ، وَحَجَّاماً نَسْتَعْملهُ، وَلَيْكُنْ الْحَمَّامُ وَاسِعَ الرُّقْعَة، نَظيفَ البُقْعَة، نَظيفَ البُقْعَة، نَظيفَ البُقْعَة، وَلَيْ الْمُواء، مُعْتَدَل المَاء، وَلْيكُنْ الْحَجَّامُ حَفِيفَ اليَد، حَديدَ المُوسَى، نَظيفَ الشَّباب، قَلِيلَ الفَضُول، فَحَرَجَ مَلِيّا وَعَدَ بَطِيّاً، وقالَ: قَدْ الْحَتَرْتُهُ كَمَا رَسَمْت، فَأَحَدْنَا إِلَى الْحَمَّامَ السَّمْت، وَآتَيْناهُ فَلَمْ نَرَ قَوِّامَهُ، لَكُنِي دَخَلْتُهُ وَحَدَل عَلى أَثْرِي رَجُلٌ وَعَمَدَ إِلَى قَطْعَة طِينِ فَلطَّخَ بِها جَبِنِي، وَوَضَعَها على رأسي، ثُمَّ خَرَجَ وَدَحَل الحَرُ فَجَعَلَ يَدُلكُنِي دَلْكُا يَكُدُ العظامَ، وَيَغَمَّرُا يَهُدُّ الأَوْلُ فَحَيَّا الْأَوْلُ وَمَلَا وَيُصَفِّرُ صَفِيراً يَرُشُ البُرَاق، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى رأسي يَعْسَلُهُ، وَإِلَى المَاء يُرسِلهُ، وَمَا لَبِثَ أَنْ دَحَلَ الأَوْلُ فَحَيَّا أَعْدَعً لَا النَّانِي بِمَضُمُومَة قَعْقَعَتْ أَلْيابَهُ، وَقَالَ اللَّانِ عَلَى الْأَول بِمَحْمُوعَة هَتَكَتْ حَجَابَهُ، وقالَ: يَا لُكَعُ مَا لَكَ وَلِهُذَا الرَّأْسِ وَهُو لَي ؟ ثُمَّ عَطَفَ النَّانِي عَلَى الأَوْل بِمَحْمُوعَة هَتَكَتْ حَجَابَهُ، وقالَ: لَيْ الْكَعْ مَا لَكَ وَلِهُذَا الرَّأْسِ وَهُو لَي ؟ ثُمَّ عَطَفَ النَّانِي عَلَى الأَوْل بِمَحْمُوعَة هَتَكَتْ حَجَابَهُ، وقالَ: لَلْ اللَّانِي: بَلْ أَنَا مَالِكُهُ وَقَالَ النَّانِي: بَلْ أَنَا مَالكُهُ وَقَالَ اللَّانِي: بَلْ أَنَا مَالكُهُ وَقَالَ اللَّانِي: بَلْ أَنَا مَالكُهُ وَقَالَ اللَّانِي: بَلْ أَنَا مَالكُهُ وَقَالَ النَّانِي وَقَالَ النَّانِي وَقَالَ النَّانِي وَقَالَ النَّانِي وَقَالَ الْخَمَّ مَا لَكُ شَعَادَ شَعَدَا لَوَالْ النَّانِي وَقَالَ النَّالُهُ وَلَاكَ شَعَادَةً فَتَحَشَّمُ مُ فَقَالَ الْحَمَّ مَنْ وَقَالَ النَّالُهُ وَقَالَ النَّالُهُ وَقَالَ النَّالُهُ وَقَالَ النَّالُ اللَّوْلُ لَوَ مَلَى اللَّالُهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّهُ وَقَالَ النَّالُهُ اللَّهُ الْوَلُولُ اللَّالُهُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْوَلَا لَوْلُولُ اللَّهُ اللَّ

تَقُل غَيْرَ الصِّدْقِ، وَلا تَشْهَدْ بِغَيْرِ الحَقِّ، وَقُلْ لِي: هذَا الرَّأْسُ لأَيِّهِمَا، فَقُلْتُ: يَا عَافَاكَ اللهُ هذَا رأْسِي، قَدْ صَحِبَنِي فِي الطَّرِيقِ، وَطَافَ مَعِي بِالْبَيْتِ العَتيقِ، وَمَا شَكَكْتُ أَنَّهُ لِي، فَقالَ لِي: اسْكُتْ يا فُضُولِيُّ، ثُمَّ مالَ إِلَى أَحَدِ الخَصْمَيَنِ فَقَالَ: يَا هَذَا إِلَى كُمْ هَذِهِ المُنافَسَةُ مَعَ النَّاسِ، بِهذَا الرَّأْسِ؟ تَسَلَّ عَنْ قَلِيلِ خَطَرِهِ، إلى لَعْنَةِ اللهِ وَحَرِّ سَقَرِهِ، وَهَبْ أَنَّ هذا الرَّأْسَ لَيْسَ، وَأَنَا لَمْ نَرَ هذَا التَّيْسَ.

قَالَ عِيسَى بْنُ هِشَامٍ: فَقُمْتَ مِنْ ذَلِكَ المَكَانِ حَجِلاً، وَلَبِسْتُ الثّيابَ وَجِلاً، وَانْسَلَلْتُ مِنْ الحَمَّامِ عَجِلاً، وَسَبَبْتُ الغُلاَمَ بِالعَضِّ وَالمصِّ، وَدَقَقُتُهُ دَقَّ الجَصِّ، وَقُلْتُ لآخَرَ: اذْهَبْ فَأْتِيٰ بِحَجَّامٍ يَحُطُّ عَنِّى هَذا النَّقَلَ، فَحَاءَيْ بَرَجُلِ لَطِيف البِنْيَةِ، مَليح الجُلْيَة، في صُورَةِ اللهُمْيَة، فارْتَحْتُ إِلَيْهِ، وَدَخَلَ فَقَالَ: السَّلاَمُ عليْك، وَمِنْ أَيِّ بَلَد أَنْتَ؟ فَقُلْتُ: مِنْ قُمَّ، فَقَالَ: حَيَّاكَ اللهُ! مِنْ أَرْضِ النِّعْمَة وَالرَّفَاهَة وَبَلَد السُّنَّة عليْك، وَمِنْ أَيِّ بَلَد أَنْتَ؟ فَقُلْتُ مَنْ قُمَّ، فَقَالَ: حَيَّاكَ اللهُ! مِنْ أَرْضِ النِّعْمَة وَالرَّفَاهَة وَبَلَد السُّنَّة وَالجَمَاعَة، وَلَقَدْ حَضَرْتُ فِي شَهْرِ رَمْضَانَ جَامِعَها وَقَدْ أُشْعِلَتْ فِيهِ الْمَصَابِيحُ، وَأُقيَمتَ التَّرَاوِيحُ، فَمَا وَالجَمَاعَة، وَلَقَدْ النِّيلِ، وَقَدْ أَتَى عَلَى تلْكَ القَنَادِيلِ، لكنْ صَنْعَ الله لَي بخُفَّ قَدْ كُنْتُ لَبَسْتُهُ رَطْباً فَلَمْ مُحَدُنْ اللهِ بَمُ لَلْهُ وَعَدَلُ الظَّلُّ، وَلَكَنْ كَمَا وَحَد الصَّيَّ إِلِى أُمِّهِ، بَعْدَ أَنْ صَلَيْتُ العَتَمَةَ واعْتَدَلَ الظَلَّ، وَلَكَنْ كَيفَ كَانَ عَلَى علَى علَى عَلَى علَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى وَمَا هُوا العَجَب؟ فَنَظُرْتُ إِلَى المُنَارَة، وَوَحَدْنُ الْمُوسَى فَلاَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى وَمَا هَذِا القَالَ وَالقَيلَ؟ وَلَكِنْ أَحْبُونُ الْمُرْبُ عَلَى النَّقُولَ وَعَدْر، وَالسَّبُ فَعْلَ النَعْلُ لَكُنْتُ قَدْ حَلَقْتُ السَّعْطَاعَةُ فَيْلَ الفَعْلِ لَكُنْتُ قَدْ حَلَقْتُ الفَالَ وَالقَيلَ؟ وَلَكِنْ أَلْوَى الْمُولِ العَامَّةِ فَلَوْ كَانَتْ الاَسْتِطَاعَةُ فَيْلَ الفَعْلِ لَكُنْتُ قَدْ حَلَقْتُ وَلَا الْعَامَة فَوْ كَانَتْ الاسْتِطَاعَةُ فَيْلَ الفَعْلِ لَكُنْتُ قَدْ حَلَقْتُ وَلَاللَّقُ اللهُ فَهُلُ لَكُونَ الْمُؤْلِ الْعَامَة فَلُو وَالسَّعُلَى النَعْقُونَ المَوْتِ المَاتَى وَالْقَالَ وَالْقَالَ وَالْقَالَ الْفَعْلِ لَكُنْتُ الْمَالَقُ وَلَقَى النَّقُولُ الْقَالَ اللَّهُ اللَّقَالَ اللهُ الْمُعْلَى النَعْقُ اللهُ اللهُ الْمُؤَلَّ اللهُ الْمُؤْلَ اللهُ اللهُ الْمُؤْلَ اللهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

قَالَ عِيسَى بْنُ هِشَامٍ: فَبَقَيْتُ مُتَحَيِّراً مِنْ بَيَانِهِ، فِي هَذَيَانِهِ، وَخَشِيتُ أَنْ يَطُولَ مَجْلِسَهُ، فَقُلْتُ: إِلَى غَد إِنْ شَاءَ اللّهُ، وَسَأَلْتَ عَنْهُ مَنْ حَضَرَ، فَقَالُوا: هَذَا رَجُلٌ مِنْ بَلَادِ الإِسْكَنْدَرِيَّة لَمْ يُوَافْقُهُ هَذَا المَاءُ، فَغَلَبَتْ عَلَيهِ شَاءَ اللّهُ وَسَأَلْتُ عَنْهُ مَنْ حَضَرَ، فَقَالُوا: هَذَا تَرَى، وَوَرَاءَهُ فَضْلُ كَثِيرٌ، فَقُلْتُ: قَدْ سَمِعْتُ بِهِ، وَعَزَّ عَلَيَّ جُنُونُهُ، وَأَنْشَأْتُ أَقُولُ:

أَنَا أُعْطِي اللهَ عَهْداً لا حَلَقْتُ الرَّأْسَ مَا عشْ

مُحكَماً في النَّذْرِ عَقْدَا تُ ولَوْ الآقَيْتُ جَهْدَا

#### المقامة النهيدية

حَدَّثَنا عيسَى بْنُ هشام قَالَ:

ملْتُ مَعَ نَفَر منْ أَصْحابِي إلى فنَاء حَيْمَة أَلْتَمسُ القرى منْ أَهْلها، فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَجُلٌ حُزُقَةٌ، فَقَالَ: مَنْ أَنْتُمْ؟ فَقُلْنَا: أَضْيَافٌ لَمْ يَذُوقُوا مُنْذُ ثَلاثَ عَدُوفاً، قَالَ: فَتَنَحْنَحَ، ثُمَّ قَالَ: فَمَا رَأْيُكُمْ يَا فَتْيَانُ في نَهيدَة فَرْقَ كَهَامَةَ الْأَصْلَعِ، فِي جَفْنَة رَوْحَاءَ، مُكَلَّلَةِ بِعَجْوَةِ خَيْبَرَ مِنْ أَكْتَارِ جَبَّارٍ رَبُوضٍ الوَاحِدَةُ مِنْهَا تَمْلأُ الفَمَ، مِنْ حَماعَةِ خُمْصِ عُطْشِ حِمْسِ، يَغِيبُ فِيهَا الضِّرْسُ، كَأَنَّ نَوَاهَا أَلْسُنُ الطَّيْرِ يَجُحَفُونَ فيهَا النَّهيدَةَ مَعْ أَقْعُب قَد احْتُلبنَ مَنَ الجلاد الهَزْميَّة الرَّبْليَّة أَتَشْتَهُونَهَا يا فَتْيَانُ؟ فَقُلْنَا: إي وَالله نُشَتهيهَا، فَقَهْقَهَ الشَّيْخُ وَقَالَّ: وَعَمُّكُمْ أَيْضًا يَشْتَهِيهَا، ثُمَّ قَالَ: فَما رَأْيُكُمْ يا فَتْيَانُ فِي دَرْمَكِ كَأَنَّهَا قِطَعُ السَّبَائِكِ تُجَرْثُمُ عَلى سُفْرَة حَرْتيَّة بها ريحُ القَرَظ فَينبُ إلَيْهَا منْكُمْ فتى رَفيفٌ، لَبقٌ خَفيفٌ، فَيَعَجُنُهُ منْ غَيْر أَن يَرْجُفَهُ أَوْ يَحْشفَهُ، فَيُزِيلهُ دُونَ مَلْك ناعم، ثُمَّ يَلتُّهُ بالسَّمَارِ أُوْ المَذْق لَتَّا غَزيراً، ثُمَّ يَعْمَدُ إلَيْه فَيَلُويه وَيَدَعُهُ في نَاحيَة الصَّيْدَاءِ، حَتَّى إِذَا تَخَّ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتْزُرَ عَمَدَ إِلَى قَصَد الغَضَا فَأَشْعَلَ فيه النَّارَ فَلَمَّا حَبَتْ نَارُهُ، مَهَّدَ لقُرْمُوصه، ثُمَّ عَمَدَ إلى عَجينهَ فَفَرْطَحَهُ بَعْدَ مَا أَنْعَمَ تَلْوِيتُهُ، ثُمَّ دَحَا به عَلَيْهَا، ثُمَّ حَمَّرَهُ فَلَمّضا قَفَّ وَقَبَّ أَحالَ عَلَيه منَ الرَّضْف ما يَلْتَقي به الأَوَارَان، حَتَّضي إذَا غَطَّاهُمَا عَلى الْمَلَّة الْمشاكهة بطَبَق وَتَفَلَّجَ شقَاقًا، وَحَكَى قِشْرُهَا رُقَاقاً، وَاحْمِرَارُهَا احْمِرارَ بُسْرِ الحِجازِ الْمَشْهُورِ بِأُمِّ الجِرْذَانِ أَوْ عَذَقَ بْنُ طَابِ شُنَّ عَلَيْهَا ضَرْبٌ يَيْضاءُ كَالثَّالْجِ إِلَى أُوَانِ رُسُوحِها فِي خِلالِ الدِّهانِ، وَيَشْرَبُ لُبُّ الدَّرْمَكِ ما عَلَيْهِ منَ الضَّرْب، قُدِّمَتْ إِلَيْكُمْ فَتَلْقَمُونَها لَقْمَ جُوَيْنِ أَوْ زَنْكُلِ أَفَتَشْتَهُونَهَا يَا فِتْيَانُ؟ قَالَ: فَاشْرَأَبَّ كُلُّ مِنَّا إِلَى وَصْفِهِ، وَتَحَلَّبَ رِيقُهُ وَتَلَمَّظَ، وَتَمَطَّقَ، قُلْنَا: إي وَالله نَشْتَهِيها، قَالَ: فَقَهْقَهَ الشَّيْخُ وَقَالَ: وَعَمُّكُمْ والله لا يُبْغضُهَا تُمَّ قَالَ: مَا رَأْيُكُمْ يَا فِتْيَانُ فِي عَنَاقِ نَجْدِية، عُلُويَّةِ بَرِّيَّةٍ، قَدْ أَكَلَتِ البَرَمَ وَالشِّيحَ النَّجْدِيَّ وَالقَيْصُومَ وَالْهَشيم، وَتَبَرَّضَت الحَميمَ، وَتَملاتْ منَ القَصيص فَوَرى مُخُّها، وَزَهمَتْ كُشْيَتُهَا تُشْحَطُ مُعْتَبَطَة ثُمَّ تُنْكَسُ فِي وَطِيسٍ حَتَّى تَنْضَجَ مِنْ غَيْرِ امْتِحَاشِ أَوْ إِنْهَاءِ، ثُمَّ تُقَدَّمَ إِلَيْكُمْ وَقَدْ عُطَّ إِهَابُهَا عَنْ شَحْمَة بَيْضاءَ عَلَى حوان مُنَضَّد بصَلائَق كَأَتَّهَا القَبَاطيُّ المُنشَّرُ، أو القُوهيُّ المُمَصَّرُ، وَقَدْ احْتَفَّتْها نُقْرَاتٌ فيها صنابٌ وَأَصْباغٌ شَتَّى، فَتُوضَعُ بَيْنَكُمْ تَهَادَرُ عَرَقاً، وَتَسايَلُ مَرَقاً، أَفَتَشْتَهُونَهَا يا فِتْيَانُ؟ قُلْنا: إِي وَاللَّهِ نَشْتَهِيها، قَالَ: وَعَمُّكُمْ والله يَرْقُصُ لَهَا، فَوَتُبَ بَعْضُنَا إلَيْه بالسَّيْف، وَقَالَ: مَا يَكْفي مَا بنَا منَ الدَّقَع حَتَّى تَسْخَرَ بِنَا؟ فَأَتَنْنَا ابْنَتُهُ بِطَبَق عَلَيْهِ حِلْفَةٌ وَحُثَالَةٌ وَلَوِيَّةٌ وَأَكْرَمَتْ مَثْوَانَا، فَانْصَرَفْنَا لَهَا حَامدينَ، وَلَهُ ذَامِّينَ.

### المقامة الإبليسية

حَدَّثَنَّا عِيسَى بْنُ هِشَامٍ قَالَ:

أَصْلَلْتُ إِيلاً لِي، فَخَرَجْتُ فِي طَلَبِهَا، فَحَلَلْتُ بِوادٍ خَضِر، فَإِذَا أَنْهَارٌ مُصَرَّدَةٌ، وَأَشْجَارٌ بَاسِقَةٌ، وَأَثْمَارٌ

يَانِعَةٌ، وَأَزْهَارٌ مُنَوِّرَةٌ، وَأَنْمَاطٌ مَبْسُوطَةٌ، وَإِذَا شَيْخُ حَالِسٌ، فَرَاعَنِي مِنْهُ مَا يَرُوعُ الوَحِيدَ مِنْ مِثْلَه، فَقَالَ: لاَ بَأْسَ عَلَيْكَ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، وَأَمَرَنِي بالجُلُوسِ فَامْتَثَلْتُ، وَسَأَلَنِي عَنْ حَالِي فَأَخْبَرْتُ، فَقَالَ لِيَ: أَصَبْتَ دَالِّيَكَ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، وَأَمَرَنِي بالجُلُوسِ فَامْتَثَلْتُ، وَسَأَلَنِي عَنْ حَالِي فَأَخْبَرْتُ، فَقَالَ لِيَ: أَصَبْتَ دَالِّيَ وَعَبيدٍ وَالَّتَكَ وَوَجَدْتَ ضَالَّتِكَ، فَهَلْ تَرْوِي مِنْ أَشْعَارِ العَرَبِ شَيْئاً؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَأَنْشَدْتُ لاِمْرِئِ القَيْسِ، وَعَبيدٍ وَلَبِيدٍ وَطَرَفَةَ فَلَمْ يَطْرَبُ لِشَيْعٍ مِنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: أَنْشِدُكَ مَشِنْ شِعْرِي؟ فَقُلتُ لَهُ: إِيهِ، فَأَنْشَدَ:

بَانَ الخَليطُ ولَو ْ طَوَّعْتَ ما بَانَا وَقطَّعُوا من حبَال الوصل أَقْرَانا

حَتَّى أَتَى عَلَىَ القَصِيدَةِ كُلِّهَا، فَقُلُتُ: يَا شَيْخُ هَذِهِ القَصِيدَةُ لِجَرِيرٍ قَدْ حَفِظَتْهَا الصِّبْيَانُ، وَعَرَفَها النِّسْوانُ، وَوَلَحِتِ الأَحْبِيةَ. وَوَرَدِتْ الأَنْدِيَة، فقالَ: دَعْنِي مِنْ هذَا، وَإِنْ كُنْتَ تَرْوِي لأَبِي نُواسٍ شِعْراً فَأَنْشِدْنِيهِ، فَأَنْشَدْنُيهِ، فَأَنْشَدْنُيهِ، فَأَنْشَدْنُيهِ، فَأَنْشَدْنُهُ:

لا أَنْدُبُ الدَّهْرَ رَبِعاً غَيْرَ مَأْنُوسِ أَحَقُ مَنْ لِلَةً بِالهَجْرِ مَنْ لِلَةً يَالَيْلَةً غَبَرَتُ مَا كَانَ أَطْيْبَهَا وَشَادِنِ نَطَقَتْ بِالْسِّحْرِ مُقْلَتُهُ وَشَادِنِ نَطَقَتْ بِالْسِّحْرِ مُقْلَتُهُ لَارِيقَ وِالصَّهْبَاءَ صَافِيةَ لَمَا تُمُلْنَا وَكُلُّ النَاسِ قَدْ ثَملوا لَمَا تُمُلُنا وَكُلُّ النَاسِ قَدْ ثَملوا غَطَطُتُ مُسْتَنْعِساً نوْماً لأُنْعِسَهُ غَطَطُتُ مُسْتَنْعِساً نوْماً لأَنْعِسَهُ وَامْتَدَّ فَوْقَ سَرِيرٍ كَانَ أَرْفَقَ بِي وَامْتَدَّ فَوْقَ سَرِيرٍ كَانَ أَرْفَقَ بِي وَرُرْتُ مَضْجَعَهُ قَبْلَ الصَبَاحِ وَرُرْتُ مَضْجَعَهُ قَبْلَ الصَبَاحِ فَقَالَ: القَسُّ زَارَ، فَقَالَ: القَسُّ زَارَ، فَقَالَ: القَسُّ زَارَ، فَقَالَ بَئْسَ لَعَمْرِي أَنْتَ مِنْ رَجُلِف

ولَسْتُ أَصِيْهِ إِلَى الْحَادِينَ بِالْعِيسِ
وَصِلْ الْحَبِيبِ عَلَيْهَا غَيْرُ مَا لُبُوسِ
وَالْكُوسُ تَعْمَلُ فِي إِخْوَانِنَا الشُّوسِ
مُزنَرْ حلْفَ تَسْبِيحِ وَتَقْديسِ
مُزنَرْ حلْفَ تَسْبِيحِ وَتَقْديسِ
فَي زِيِّ قَاضٍ وَنُسْكِ الشَّيْخِ إِبْلِيسِ
فَي زِيِّ قَاضٍ وَنُسْكِ الشَّيْخِ إِبْلِيسِ
وَخَفْتُ صَرْعَتَهُ إِبَّاي بِالْكُوسِ
فَاسْتَشْعَرَتْ مُقْلْتَاهُ النَّوْمَ مِن كِيسِي
فَاسْتَشْعَرَتْ مُقْلْتَاهُ النَّوْمَ مِن كِيسِي
على تَشْعُتْهِ مِنْ عَرْشِ بَلْقيسِ
على تَشْعُتْهِ مِنْ عَرْشِ بَلْقيسِ
وَقَدْدَلَّتُ عَلَى الصَّبْحِ أَصُواتُ النَّواقِيسِ
وَقَدْدَلَّتُ عَلَى الصَّبْحِ أَصُواتُ النَّواقِيسِ
وَلَابُدُ لِدَيْرِكَ مِنْ تَشْمِيسِ قَسْيسِ
قَلْتُكُ: كَلاَّ فَإِنِّي لَسَنْتُ بِإِبْلِيسِ

قَالَ: فَطَرِبَ الشَّيْخُ وَشَهَقَ وَزَعَقَ، فَقُلْتُ: قَبَّحَكَ الله مِنْ شَيْخِ لاَ أَدْرِي أَبِانْتِحَالِكَ، شِعْرَ جَرِيرٍ أَنْتَ أَسْخَفُ أَمْ بِطَرَبِكَ مِنْ شَعْرِ أَبِي نُواسٍ وَهْوَ فُوَيْسِقٌ عَيَّارٌ؟؟. فَقَالَ: دَعْنِي مِنْ هَذَا وَامْضِ عَلَى وَجْهِكَ، أَسْخَفُ أَمْ بِطَرِيكَ مِنْ شَعْرِ أَبِي نُواسٍ وَهْوَ فُوَيْسِقٌ عَيَّارٌ؟؟. فَقَالَ: دَعْنِي مِنْ هَذَا وَامْضِ عَلَى وَجْهِكَ، فَإِذَا لَقِيتَ فِي طَرِيقِكَ رَجُلاً مَعَهُ نحيٌّ صَغِيرٌ يَدُورُ فِي الدُّورِ، حَوْلَ القُدُورِ، يُزْهِى بِحلْيَتِه، ويُياهِي بِلَحْيَتِه، فَقُلْ لَهُ: ذُلَّنِي عَلَى حُوتَ مَصْرُورٍ، فِي بَعْضِ البُحورِ، مُخْطَفِ الخُصورِ، يَلْدَغُ كَالزُّنْبُورِ، ويَعْتَمُّ بِالنُّورِ، وَيَعْتَمُّ بِالنُّورِ، أَبُوهُ حَجَرٌ، وَأُمُّهُ ذَكَرٌ، وَرَأْسُهُ ذَهَبٌ، وَاسْمُهُ لَهَبٌ، وَباقِيهِ ذَنَبٌ، لهُ فِي المَلْبُوسِ، عَمَلُ السُّوسِ، وَهُو فِي البَيْت، آفَةُ الزَّيْت، شرِّيبٌ لا يَثْقَعُ، أَكُولٌ لا يَشْبَعُ، بَذُولٌ لا يَمْنَعُ، يُنْمَى إلى الصَّعُودِ، وَلاَ يَتْقَصُ

مَالُهُ مِنْ جُود، يَسُوءُكَ مَا يَسُرُّهُ، وَيَنْفَعُكَ مَا يَضُرُّهُ، وَكُنْتُ أَكْتُمُكَ حَدِيثي، وَأَعِيشُ مَعَكَ في رَخَاء، لَكِّنَكَ أَبَيْتَ فَخُذَ الآنَ، فَمَا أَحَدٌ مِنَ الشُّعَرَاءِ إِلاَّ وَمَعْهُ مُعِينٌ مِنَّا، وَأَنَا أَمْلَيْتْ عَلَى جَرِيرٍ هذِهِ القَصِيدَة، وَأَنَا الشَّيْخُ أَبُو مُرَّةَ.

قَالَ عِيسَى بْنُ هِشَامٍ: ثُمَّ غَابَ وَلَمْ أَرَهُ وَمَضَيْتُ لِوَجْهِي، فَلَقِيتُ رَجُلاً فِي يَده مَذَبَّةُ، فَقُلْتُ: هَذَا وَاللهِ صَاحِبِي، وَقُلْتُ لَهُ مَا سَمِعْتُ مِنْهُ فَنَاوَلِنِي مِسْرَحَةً، وَأَوْمًا إِلَى غَارٍ فِي الجَبَلِ مُظْلِم، فَقَالَ: دُونَكَ الغَارَ، وَمَعَكَ النَّارِ، قَالَ: فَدَخَلْتُهُ فَإِذَا أَنَا بِإِبِلِي قَدْ أَخَذَتْ سَمْتَهَا، فَلَوَيْتُ وَجُوهَهَا وَرَدَدُتُهَا، وَبَيْنَا أَنَا فِي تِلْكَ وَمَعَكَ النَّارِ، قَالَ: فَدَخَلْتُهُ فَإِذَا أَنَا بِإِبِلِي قَدْ أَخَذَتْ سَمْتَهَا، فَلَوَيْتُ وَجُوهَهَا وَرَدَدُتُهَا، وَبَيْنَا أَنَا فِي تِلْكَ الْخَالَةِ فِي الغِيَاضِ أَدُبُّ الْخَمَرَ، إِذْ بِأَبِي الفَتْحِ الإِسْكَنْدَرِيِّ تَلَقَّانِي بِالسَّلاَمش، فَقُلْتُ: مَا حَدَاكَ وَيْحَكَ إِلَى الْخَلْمَ فَقُلْتُ: مَا حَدَاكَ وَيْحَكَ إِلَى هَذَا الْمَقَامِ؟ قَالَ: خَوْرُ الأَيَّامِ، فِي الأَحْكَامِ، وَعَدَمُ الكَرَامِ، مِنَ الأَنَامِ، قُلتُ: فَاحْكُمْ حُكْمَكَ يا أَبَا الفَتْحِ، فَقَالَ: احْمِلْنِي عَلَى قَعُودِ، وَأَرِقْ لِي مَاءً فِي عُودٍ، فَقلْتُ: لَكَ ذَلِكَ، فَأَنْشَأَ يَقُولُ:

نَفْسِي فِدَاءُ مُحَكِّمٍ كَلَّفْتُهُ شَطَطًاً فَأَسْجَحْ مَا حَكَّ لَحْيَتَهُ، وَلاَ تَتَحْنَحَ

ثُمَّ أَخْبَرْتُهُ بِخَبرِ الشَّيْخِ، فَأُوْماً إِلَى عِمَامَتِهِ، وَقَالَ: هَذِهِ ثَمَرَةُ بِرِّهِ، فَقُلتُ: يَا أَبَا الفَتْحِ شَحَذْتَ عَلَى إِبْلِيسَ؟ إِنَّكَ لَشَحَّاذٌ!!

## المقامة الأرمنية

حدَّثَنَا عِيسَى بْنُ هِشَامٍ قَالَ: لَمَّا قَفَلْنَا مِنْ تِجَارَةِ إِرْمِينِّيَة أَهْدَثْنَا الفَلاَةُ إِلَى أَطْفَالِهَا، وَعَثَرْنَا بِهِمْ فِي أَذْيَالِهَا، وَأَنَاخُونَا بِأَرْضِ نَعَامَة، حَتَّى اسْتَنْظَفُوا حَقَائِبَنا، وأَرَاحُوا رَكَائِبنَا، وَبِقِينَا بَياضَ اليَوْمِ، وَقَدَء نَظَمَنا القِدُّ أَحْزَاباً، وَرُبِطَتْ خُيُولُنَا اغْتِصَاباً.

حتَّى أَرْدَفَ اللَّيْلُ أَذْنَابَهُ، وَمَدَّ النَّحْمُ أَطْنَابَهُ، ثُمَّ انْتَحَوْا عَجُزَ الفَلَاةِ، وَأَخذْنَا صَدْرَهَا، وَهَلُمَّ جَرَّا، حَتَّى طَلَعَ حُسْنُ الفَحْرِ مِنْ نِقَابِ الحِشْمَةِ، وانْتُضِى سَيْفُ الصَّبْحِ مِنْ قِرَابِ الظُّلْمَةِ، فَمَا طَلَعَتْ شَمْسُ النَّهَارِ، وَلَا يُشْعَارِ وَالأَبْشَارِ، وَمَا زِلْنَا بِالأَهْوَالِ نَدْرأُ حُجُبَهَا، وَبِالْفَلُواتِ نَقْطَعُ نَجَبَها، حَتَّى حَلَلْنا المَرَاغَةَ، وَكُلِّ مِنَّا انْتَظَمَ إِلَى رَفِيقٍ، وَأَحَذَ فِي طَرِيقٍ، وَانْضَمَّ إِلَى شَابُ يَعْلُوهُ صَفَارٌ، وَتعْلُوهُ أَطْمَارٌ، يُكُنِّى أَبَا الفَتْحِ الْإِسْكَنْدَرِيَّ، وَسَرْنَا فِي طَلَب أَبِي جَابِر فَوَجَدْنَاهُ يَطَلَعُ مِنْ ذَاتِ لَظِيَّ، تُسْجَرُ بِالغَضَا، فَعَمَدَ الإِسْكَنْدَرِيُّ إِللهِ سَكَنْدَرِيُّ وَسِرْنَا فِي طَلَب أَبِي جَابِر فَوَجَدْنَاهُ يَطْلُعُ مِنْ ذَاتِ لَظِيَّ، تُسْجَرُ بِالغَضَا، فَعَمَدَ الإِسْكَنْدَرِيُّ إِللهِ سَكَنْدَرِيُّ إِللهِ مَا مُنْ مَلْ مَا لَا لَنْتُورِ، فَإِنَّي مَقْرُورٌ، وَلَمَّا فَرَعَ سَنَامَهُ جَعَلَ إِلَى رَجُلٍ فَاسْتَمَاحَةُ كَفَّ مِلحٍ، وَقَالَ للْخَبَّازِ: أَعَرْنِي رَأْسَ التَّنُّورِ، فَإِنَّي مَقْرُورٌ، وَلَمَّا فَرَعَ سَنَامَهُ جَعَلَ يُحَدِّرُهُمْ بِخَيْرُهُمْ بِاخْتِلالَهِ، وَيُخْبِرُهُمْ بِاخْتِلالَهِ، وَيُنْشُرُ اللَّحَ فشي التَّنُورِ مِنْ تَحْتِ أَذْيَالِهِ، يُوهِمُهُمْ أَنَّ أَذَى اللهِ يُسَامِهُ مَ اللهَ فَا اللهِ الْمَالِهِ مُ وَيُخْبِرُهُمْ أَنَّ الْمُعَلِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الْمَالِقُومُ مَ بِحَالِهِ، وَيُخْبِرُهُمْ بِاخْتِلالَهِ، وَيَنْشُرُ اللَّهُ فَشَى التَّنُورِ مِنْ تَحْتِ أَذْيَالِهِ، يُوهِمُهُمْ أَنَّ أَذَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْعَلَاهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللّهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُو

بثيابه، فَقَالَ الخَبَّارُ: مَا لَكَ لا أَبَا لَكَ؟! احْمَعْ أَذْيَالَكَ فَقَدْ أَفْسَدْتَ الخُبْزَ عَلَيْنَا، وَقَامَ إِلَى الرُّغْفَانِ فَرَمَاهَا، وَيَتَأَبَّطُهَا، وَيَتَأَبَّطُهَا، فَأَعْجَبَتَني حيَلتُهُ فِيمَا فَعَلَ، وَقَال: اصْبِرْ عَلَيَّ حَتَّى أَحْتَالَ عَلَى الْأَدْمِ، فَلاَ حيلَة مَعَ العُدْمِ، وَصَارَ إلى رَجُلٍ قَدْ صَفَّفَ أُوانِي نَظِيفةً فيها أَلُوانُ الأَلْبَانِ، فَسَأَلَهُ عَنِ الأَثْمَانِ، وَاسْتَأْذَنَ فِي الذَّوْقِ، فَقَالَ: أَفْعَلْ، فَأَدَارَ فِي الآنِيةِ إِصْبَعَهُ، كَأَنَّهُ يَطْلُبُ شَيْقًا ضَيَّعَهُ، ثُمَّ قَالَ: لَيْسَ مَعِي ثَمَنُهُ، وَهَلْ

لَكَ رَغْبَةٌ فِي الحِجَامَة؟ فَقَالَ: قَبَّحَكَ الله ! أَنْتَ حَجَّامٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَعَمَدَ لأَعْرَاضِه يَسُبَّهَا، وإلَى الآنية يَصُبُّهَا، فَقَالَ الإِسْكَنْدَرِيُّ: آثرْنِي عَلَى الشَّيْطان، فَقالَ: خُذْهَا لاَ بُورِكَ لَكَ فِيها، فَأَخَذَهَا وَأُويْنَا إِلَى حَلْوَة، وَأَكَلْنَاهَا بِدَفْعَة، وَسِرْنَا حَتَّى أَتَيْنَا قَرْيَةً اسْتَطَعَمْنا أَهْلَهَا، فَبَادَرَ مِنْ بَيْنِ الجَماعَة فَيَّ إِلَى مَنْزِله، خَلُوة، وَأَكَلْنَاهَا بِدَفْعَة، وَسِرْنَا حَتَّى أَتَيْنَا قَرْيَةً اسْتَطَعَمْنا أَهْلَهَا، فَبَادَرَ مِنْ بَيْنِ الجَماعَة فَيَّ إِلَى مَنْزِله، فَجَاءَنا بصَفْحَة قَدْ سَدَّ اللَّبِنُ أَنْفَاسَها، حَتَّى بَلَغَ رَأْسَهَا، فَجَعَلْنا نَتَحَسَّاها، حَتَّى اسْتَوفَيْناها، وسَأَلْنَاهُمُ الخُبْزَ، فَأَبُوا إِلاَّ بِالتَّمَنِ، فَقَالَ الإِسْكَنْدَرِيُّ: مَا لَكُمْ تَجُودُونَ بِاللَّبَنِ، وَتَمْنَعُونَ الخُبْزَ إِلاَّ بِالتَمْنِ؟ فَقَالَ الإِسْكَنْدَرِيُّ: مَا لَكُمْ تَجُودُونَ بِاللَّبْنِ، وَتَمْنَعُونَ الخُبْزَ إِلاَّ بِالتَمْنِ؟ فَقَالَ الإِسْكَنْدَرِيُّ: الغُلاَمُ: كَانَ هَذَا اللَّبُنُ فِي غَضَارَة، قَدْ وَقَعَتْ فَيهَ فَارَةً، فَنَحْنُ نَتَصَدَّقُ بِه على السَّيَّارَة، فَقالَ الإِسْكَنْدَرِيُّ: إِللَّا للله وَأَخَذَ الصَّحْفَة فَكَسَرَهَا، فَعَمَاحَ الغُلامُ: وَاحْرَبَاهُ، وَامَحْرُوبَاهُ، فَأَفْشَا أَبُو الفَتْحِ الإِسْكَنْدَرِيُّ يَقُولُ: اللّه وَانَعُ اللّهَ مُنَا مَا كُنَّا أَكُلْنَاهُ، وَقُلْتُ: هَذَا جَزَاءُ مَا بِالأَمْسِ فَعَلْنَاهُ، وَأَنْشًا أَبُو الفَتْحِ الإِسْكَنْدَرِيُّ يَقُولُ:

فَالشَّهْمُ لاَ يَنَغَثَّا فيه سَمِيناً وَغَثَّا وَالْبَسْ لآخَرَ رَثَّا

يَا نَفْسُ لاَ نَتَغَثَّى مَنْ يَصْحَبِ الدَّهْرِ يَأْكَلْ فَالْبَسْ لِدَهْرٍ جَدِيداً

### المقامة الناجمية

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ هِشَامٍ قَالَ: بِتُّ ذَاتَ لَيْلَة فِي كَتِيبَة فَضْلِ مِنْ رُفَقَائِي، فَتَذَاكَرْنَا الفَصَاحَة، وَمَا وَدَّعْنَا الحَديثَ حَتَّى قُرِعَ عَلَيْنَا البَابُ، فَقُلْتُ: مَنِ المُنْتَابُ؟ فَقَالَ: وَفَدُ اللَّيْلِ وَبَرِيدُهُ، وَفَلُ الجُوعِ وَطَرِيدُهُ، وَغَلَيْتُ وَعَيْشُهُ تَبْرِيحٌ، وَمِنْ دُونِ فَرْخَيْهِ مَهَامِهُ فِيحٌ، وَضَيْفٌ ظُلَّهُ حَفِيفٌ، وَضَاللَّهُ رَغِيفُ، وَغَرِيبٌ نِضُوهُ طَلِيحُ وَعَيْشُهُ تَبْرِيحٌ، وَمِنْ دُونِ فَرْخَيْهِ مَهَامِهُ فِيحٌ، وَضَيْفٌ ظُلَّهُ حَفِيفٌ، وَضَاللَّهُ رَغِيفُ، وَعَرَيْبُ مِنْكُمْ مُضِيفٌ؟ فَتَبَادَرْنَا إِلَى فَتْحِ البَابِ وَأَنَحْنَا رَاحِلَتَهُ، وَجَمَعْنَا رُحْلَتَهُ، وَقَلْنَا: دَارَكَ أَتَيْتَ، وَأَهْلَكَ وَافَيْتَ، وَهَلَّمٌ البَيْتَ، وَضَحَكْنَا إِلَيْهِ، وَرَحَبَّنَا بِهِ، وَأَرَيْنَاهُ ضَالَتَهُ، وَسَاعَدْنَاهُ حَتَّى شَبِعَ، وَحَادَثْنَاهُ حَتَّى وَافَيْتَ، وَهُلُمَّ البَيْتَ، وَهَلَّمٌ البَيْتَ، وَصَحَكْنَا إِلَيْهِ، وَرَحَبَّنَا بِهِ، وَأَرَيْنَاهُ ضَالَتَهُ، وَسَاعَدْنَاهُ حَتَّى شَبِعَ، وَحَادَثْنَاهُ حَتَّى أَنسَ، وَقُلْنَا: مَنِ الطَّالِعُ بِمَشْرِقِهِ، الفَاتِنُ بِمَنْطِقَهَ؟؟ فَقَالَ: لاَ يَعْرِفُ العُودَ كَالعَاحِم، وَأَنَا المَعْرُوفُ بِالنَّاحِم، وَأَنا المَعْرُوفُ بِالنَّاحِم، وَالْفَاتِنُ مِمْدُهُمْ، وَحَرَّبْتُ النَّاسَ لأَعْرَفُهُمْ، فَعَرَفْتُ مِنْهُمْ غَقَهُمْ وَسَرَينَهُ مَنْ وَلَا انْتَظَمَتْ رُفْقَهُ إِلاَ وَلَحْتُ مَيْنَهُمْ وَسَمِينَهُمْ، وَالغُرْبَةَ لأَدُوقَهَا، فَمَا لَمَحَتْنِي أَرْضٌ إِلاَّ فَقَأْتُ عَيْنَهَا، وَلا انْتَظَمَتْ رُفْقَةٌ إِلا وَلَحْتُ مَيْنَهَا، فَأَنَا

في الشَّرْقِ أَذْكُرُ، وفي الغَرْبِ لا أُنْكُرُ، فَما مَلكٌ إِلاَّ وَطِئْتُ بِساطَهُ، وَلا خَطْبٌ إِلاَّ خَرَقْتُ سِمَاطِهُ، وَمَا سَكَنَتْ حَرْبُ إِلاَّ وَكُنْتُ فِيهَا سَفِيراً، قَد جَرَّبَنِي الدَّهْرُ فِي زَمَنَي رَخَائِهِ وَبُوسِهِ، وَلَقَيَنِي بِوَجْهِي بِشْرِهِ وَعُبُوسه. فَمَا بُحْتُ لَبُوسه إِلاَّ بَلُبُوسه:

وَحَمَّلَني مِنْ رَيْبِهِ مَا يُحَمِّلُ مَحَلَّةً صِدْق لَيْسَ عَنْهَا مُحَوَّلُ

وَإِنْ كَأَنَ صَرَّفُ الدَّهْرِ قَدْماً أَضرَّ بِي فَقَدْ جَاءَ بِالإِحْسَانِ حَيْثُ أَحَلَّنِي

قُلْنَا: لا فُضَّ فُوكَ، والله أَنْتَ وَأَبُوكَ، مَا يَحْرُمُ السُّكُوتُ إِلاَّ عَلَيْكَ، وَلا يَحِلُّ النَّطْقُ إِلاَّ لَكَ، فَمِنْ أَيْنَ طَلَعْتَ؟ وَأَيْ تَعْرُبُ؟ وَمَا الَّذِي يَحْدُو أَمَلَكَ أَمَامَكَ، وَيَسُوقُ غَرَضَكَ قُدَّامَكَ؟؟ قَالَ: أَمَّا الوَطَنُ فَاليَمَنُ، وَأَمَّا الوَطَنُ فَاليَمَنُ، وَأَمَّا الوَطَنُ فَالضَّرُ، وَأَمَّا السَّائِقُ فَالضَّرُ، وَالْعَيْشُ المُرُّ، قُلْنَا: فَلَوْ أَقَمْتَ بِهَذَا المَكَانِ لَقَاسَمْنَاكَ العُمْرَ فَمَا وَأَمَّا السَّائِقُ فَالضَّرُ، وَأَمَّا السَّائِقُ فَالضَّرُ، وَأَمَّا السَّائِقُ فَالضَّرُ، وَأَمَّا اللَّائِقَ عَلَى اللَّمْوَلَ اللَّهُ وَمَنَ الأَنْوَاءِ مَا يُكْرَع، قَالَ: مَا أَخْتَارُ عَلَيْكُمْ صَحْبًا، ولَقَدْ وَحَدْتُ فِنَاءَكُمْ رَحْبًا، ولَكِنَّ أَمْطَارِ مَا يُزْرَعُ، مَاءً وَالمَاءُ لا يُرْوِي العِطَاشَ، قُلْنَا فَأَيُّ الأَمْطَارِ يُرْوِيك؟ قَالَ: مَطَرُ خَلَقَيُّ، وَأَنْشَأَ يَقُولُ:

وَبَحْر ا يَوُّمُّ المُنَى سَاحِلَهُ بواحدة مائة كَاملَة كَفَضلْ قُريشٌ عَلَى بَاهلَةْ

سجستان أيْتُها الرَّاحِلَةُ
سَنَقْصِدُ أَرْجان إِنْ زُرْتَها
وَفَضَلُ الأَميرِ عَلَى ابْنِ العَميدِ

قَالَ عِيسَى بْنُ هِشَامٍ: فَخَرَجَ وَوَدَّعْناهُ وَأَقَمْنَا بَعْدَهُ بُرْهَةً نَشْتَاقُهُ، وَيُؤْلِمُنَا فِرَاقُهُ، فَيَيْنَا نَحْنُ بِيَوْمِ غَيْمٍ فِي سَمْطَ الثَّرَيَّا جُلُوسٌ إِذْ الْمَرَاكِبُ تُسَاقُ، وَالْجَنَائِبُ ثَقَادُ، وَإِذَا رَجُلٍ قَدْ هَجَمَ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا: مَنِ الهَاجِمُ؟ فَإِذَا شَمْطُ الثَّرَيَّا جُلُوسٌ إِذْ الْمَرَاكِبُ تُسَاقُ، وَالْجَنَائِبُ ثَقَادُ، وَإِذَا رَجُلٍ قَدْ هَجَمَ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا: مَنِ الهَاجِمُ؟ فَإِذَا شَمْنَا إلَيْهِ مُعَانِقِينَ، وَقُلْنَا: مَا وَرَاءَكَ يَا عِصَامُ، فَقَالَ: جَمالٌ مُوقَرَةٌ، وَبِغَالٌ مُثْقَلَةٌ، وَحَقَائِبَ مُقْفَلَةٌ، وَأَنْشَأَ يَقُولُ:

خَلَفٌ؟ وَأَيُّ فَضِيلَةٍ لَمْ يَأْتِها؟ لَفْظاً، ولَيْسَ يُجَابُ إِلاَّ هَاتِها بيض، وَكَانَ الخَالَ في وَجَنَاتِها ويَداً تَرَى البَركاتِ في حَركاتِها ممَّنْ يَعُدُّ الدَّهْرَ مِنْ حَسَنَاتِهَا

مَوْ لايَ أَيُّ رَذِيلَة لَمْ يَأْبَهَا مَا يُسْمِعُ العَافِينَ إِلاَّ هَاكَهَا إِنَّ المَكَارِمَ أَسْفَرَتْ عَنْ أُوْجُه بِأْبِي شَمَائِلهُ الَّتِي تَجْلُو العُلاَ مَنْ عَدَّهَا حَسَنَاتِ دَهْر إِنَّني قَالَ عِيسَى بْنُ هِشَامٍ: فَسَأَلْنَا اللهُ بَقَاءَهُ، وَأَنْ يَرْزُقَنَا لِقَاءَهُ، وَأَقَامَ النَّاجِمُ أَيَّامَاً مُقْتَصِراً مِنْ لِسَانِهِ، عَلَى شُكْرِ إِحْسَانِهِ، وَلا يَتَصَرَّفُ مِنْ كَلاَمِهِ، إِلاَّ فِي مَدْحِ أَيَّامِهِ، وَالتَّحَدُّثِ بِإِنْعَامِهِ.

### المقامة الخلفية

حَدَّثَنا عِيسَى بْنُ هِشَامٍ قَالَ:

لَمَّا وُلِّيتُ أَحْكَامُ الْبَصْرَة، وَانْحَدَرْتُ إِلَيْهَا عَنْ الحَصْرَة، صَحَبَى فِي المَرْكَبِ شَابٌ كَأَنَهُ العَافِيةُ فَي البَدَن، فَقَالَ: إِنِّي فِي أَعْطَاف الأَرْضِ وَأَطْرَافِهَا صَائِعٌ، لَكِنِّي أَعَدُّ مُعَدَّ أَلْفَ، وَأَقُومُ مَقَامَ صَفِّ، وَهَلْ لَكَ أَنْ تَتَخَذَيْ صَنِيعَةً، وَلا تَطْلُبُ مِنِّي ذَرِيعَةً، فَقُلْتُ: وَأَيُّ ذَرِيعَة آكِدُ مِنْ فَضْلِك؟ وَأَيُّ وَسِيلة أَعْظَمُ مِنْ عَقْلَك؟؟ لا بَلْ أَحْدَمُك حَدْمَةَ الرَّفِيقِ، وَأَشَارِكُكَ فِي السَّعَة وَالصِّيقِ، وَسَرْنَا فَلَمَّا وَصَلْنا البَصْرَةَ غَابَ عَنِّي عَقْلَك؟؟ وَلَمْ مَحْرَثُ عَلَيْتَه ذَرْعاً، وَلَمْ أَمْلُكُ صَبْراً، فَأَحَدْثُ أَفَتَشُ جَيُوبَ البَلَد حَتَّى وَجَدِّتُهُ، فَقُلْتُ: مَا الَّذِي أَوْكُوبَ وَلِمَ هَجَرْتَ؟ وَلِمَ هَجَرْتَ؟ فَقَالَ: إِنَّ الوَحْشَة تَقْدَحُ فِي الصَدْرِ اقْتِدَاحَ النَّارِ فِي الزَّنْد، فَإِنْ أَطْفَتَ بُادَتُ أَنْكُرْتَ؟ وَلِمَ هَجَرْتَ؟ فَقَالَ: إِنَّ الوَحْشَة تَقْدَحُ فِي الصَدْرِ اقْتِدَاحَ النَّارِ فِي الزَّنْد، فَإِنْ أَطْفَتُ بَادَتُ وَلَاشَتْ، وَإِنْ عَاشَتْ، وَالْعَطَورُ إِذَا تُتَابَعَ علَى الإِنَاءِ امْتَلاَ وَفَاضَ، وَالْعَثِبُ إِذَا تُولِكَ فَرَّحُ وَلَاشَتْ، وَإِنْ عَاشَتْ، وَالْمَوْدُ إِنْ الْوَحْشَة تَقْدَحُ فِي الصَدْرِ اقْتِدَاحَ النَّالِ وَعَالَى الْفَعْتُ بِاذَا بَنَطِم وَلَا مَنْ لَكَ مَنْ لَقَيْنَا بَنَفْ طُويلٍ، لَقِينَاهُ بِخُرْطُومٍ فِيلٍ، وَمَنْ لَحَظْنَا بَنَظْمِ الْكَرِي وَأَنْتَ لَمْ تَكُنْ عَلَى الْعَلَمُ بَعْ لِيَعْلَعُنِي عَلَيْهُ الْمَرْتَ بِهِ فَمَا الَّذِي أَوْجَبَ؟ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَلَمْتَ بِهِ غَلَمَالَهُ، كَلُ حَلَى الْمَوْتِ بَعَى وَلَا اللّذِي أَوْجَبَ؟ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَلَمْتَ بِهِ غَلَمْ اللَّذِي أَوْخَبَا؟ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَلَمْتَ بِهِ فَمَا الَّذِي أَوْخَبَ؟ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَلَمْتَ بِهِ فَمَا الَّذِي أَوْخَبَا؟ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَلَمْتَ بِهِ فَمَا الَّذِي أَوْحَبَ؟ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَلَمْتَ بِهِ فَمَا اللَّذِي أَوْحَبَ؟ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَلَمْتَ بِهِ فَمَا اللَّذِي أَوْحَبَا بَعْوَلَا مُنْ وَالْعَلَامُ فَا الْفَالِهُ وَالْمَالَا بَعْرَالُ الْعَلَامُ وَالْمَالَتُ الْمَالَالَةُ عَلَى الْعَلَامُ اللَّذِي أَوْهُ مَا اللَّوْنَ ال

ظَفِرَتْ يَدَا خَلَفِ بْنِ أَحْمَدَ؛ إِنَّهُ سَهَلُ الفِنَاءِ مُؤدَّبُ الخُدَّامِ أَوْ مَا رَأَيْتَ الجُودَ يَجْتَانُ الورَى وَيَحِلُّ مِنْ يَدِهِ بِدَارِ مُقَامِ

قَالَ عِيسَى بْنُ هِشَامٍ: ثُمَّ أَعْرَضَ وَتَبِعْتُهُ أَسْتَعْطِفُهُ، وَمَا زِلْتُ أُلاطِفُهُ حَتَّى انْصَرفَ، بَعْدَ أَنْ حَلَفَ أَنْ لا أَوْرَدْتُ مَنْ أَسَاءَ عشْرْتَهُ، فَوَهَبْتُ لَهُ حُرْمَتَهُ.

### المقامة النيسابورية

حَدَّثَنا عِيسَى بْنُ هِشَامٍ قَالَ:

كُنْتُ بِنَيْسابُورَ يَوْمَ جُمُّعَة، فَحَضَرْتُ المَفْرُوضَةَ، وَلَمَّا قَضَيْتُهَا احْتَازَ بِي رَجُلٌ قَدْ لَبِسَ دَنَّيَّةً وَتَحَنَّكَ سُنِيَّةً، فَقُلْتُ لِمُصَلِّ بِجَنْبِي: مَنْ هَذا؟ قَالَ: هَذا سُوسٌ لا يَقَعُ إِلاَّ فِي صُوفِ الأَيْتامِ، وَجَرَادٍ لا يَسْقُطُ إِلاَّ عَلَى

الزَّرْعِ الحَرَامِ وَلِصُّ لا يَنْقُبُ إِلاَّ حِزَانَةَ الأَوْقَاف، وَكُرْدِيُّ لاَ يُغِيرُ إِلاَّ عَلَى الضِّعَاف، وَذَبْبُ لا يَفْتُرِسُ عِبَادَ اللهِ إِلاَّ بَيْنَ الرُّكُوعِ وَالشُّهُودِ وَقَدْ لَبِسَ دَنِّيَتَهُ، وَحَلَعَ دِينَيَّتُهُ، وَسَوَّى طَيْلَسَانَهُ، وَحَرَّفَ يَدَهُ وَلِسَانَهُ، وَقَصَّرَ سَبَالَهُ، وَأَطْهَرَ وَرَعَهُ، وَاللهُ وَأَطْهَرَ وَرَعَهُ، وَسَتَرَ طَمَعَهُ فَقُلْتُ لَعَنَ اللهُ هَذَا فَمَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا مَحَلَوِقَهُ وَبَيَّضَ لِحَيْتَهُ، وَسَوَّى طَيْلَسَانَهُ، وَحَرَّفَ يَلَهُ وَلِسَانَهُ، وَأَظْهَرَ وَرَعَهُ، وَسَتَرَ طَمَعَهُ فَقُلْتُ لَعَنَ اللهُ هَذَا فَمَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا مَحْلَوقَهُ وَبَيْقُ لَكُنْدَرِيِّ، فَقُلْتُ : سَقي اللهُ أَرْضًا أَنْبَتَتْ هَذَا الفَصْلَ، وَأَبا خَلِفَ هذا النَّسْلَ، فَأَيْنَ تُرِيدُ؟ وَلَحْنُ إِذَا رَفَاقٌ فَقَالَ: كَيْفَ ذَلِكَ وَأَنَا مُصَعِّدٌ وَأَنْتَ مُصَعِّدٌ وَأَنْتَ مُصَعِّدٌ وَأَنْتَ مُصَعِّدٌ وَأَنْتَ مُصَعِّدٌ وَأَنْتَ مُصَعِّدٌ إِلَى الْكَعْبَةِ؟ قَالَ: أَمَا إِنِي أُرِيدُ كَعْبَةَ المُحْتَاجِ، لاَ مُشَعْرَ الحَرَمِ، وَبَيْتَ السَّبْي، لا بَيْتَ الهَدْي، وَقِبْلَةَ الصَّلاتِ، لا قَبْلة الصَّلاةِ، وَمَنَى الضَّيْفِ، الضَّيْفَ، المَا الشَيْفَ، وَمُنَى الضَيْفَ، الصَّلاق، وَمَنَى الضَيْفَ، المَشْعَرَ الحَرْمِ، وَبَيْتَ السَبْعِي، لا بَيْتَ الهَدْي، وَقِبْلَةَ الصَّلاتِ، لا قَبْلةَ الصَّلاق، وَمِنَى الضَيْفَ، المَشْعَرَ الحَرْمُ، وَمَنَى الضَيْفَ، المَكْرَمُ، لا مَشْعَرَ الحَرْمُ، وَمُنَى المَكْرَمُ وَالْمَا عَلْمَا اللهَ اللهَ الْمَالِقُ الْمُ اللهُ المَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَلْهُ المَعْقَلُ اللهُ المَا اللهُ اللهُ

وَخَدُّ الْمَكْرُمَاتِ بِهِ مُورَدُّ لأَنَّ سَحَابَهَا خَلَفُ بْنُ أَحْمَدُ . بِحَيثُ الدِّينُ وَالمَلكُ المُؤيَّدُ بِحَيثُ المُؤيَّدُ بِأَرْضٍ نَتْبُتُ الآمَالُ فِيهَا

### المقامة العلمية

حَدَّثَنَا عَيسَى بْنُ هِشَامٍ قَالَ: كُنْتُ فِي بَعْضِ مَطَارِحِ الغُرْبَةِ مُجْتَازَاً، فَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ يَقُولُ لآخَرَ: بَمَ أَدْرَكْتَ العِلْمَ؟ وَهُوَ يُجْيِبُهُ، قَالَ: طَلَبْتُهُ فَوَجَدْتُهُ بَعِيدَ المَرَامِ، لا يُصْطَادُ بِالسِّهَامِ، وَلا يُقْسَمُ بِالأَزْلامِ، وَلا يُسْتَعَارُ مِنَ الكرَامِ، فَتَوَسَّلْتُ إِلَيْهِ بِافْتْرَاشِ يُرَى فِي المَنامِ، وَلا يُضْبَطُ بِاللّحَامِ، وَلا يُورَثُ عَنِ الأَعْمَامِ، وَلا يُسْتَعَارُ مِنَ الكرَامِ، فَتَوَسَّلْتُ إِلَيْهِ بِافْتْرَاشِ لَمُ المَدَرِ، وَاسْتَنَادِ الحَجَرِ، وَرَدِّ الضَّجَرِ، وَرُكُوبِ الْحَطَرِ، وَإِدْمَانِ السَّهَرِ، واصْطحابِ السَّفَرِ، وَكَثْرَةَ النَّنْظَرِ، وَإِعْمَالِ الفَكرِ، فَوَجَدْتُهُ شَيْئًا لا يَصْلُحُ إِلاَّ للْغَرْسِ، وَلاَ يَعْلَقُهُ إِلاَّ بِالنَّفْسِ، وَصَيْداً لاَ يَقِعُ إِلاَّ فِي النَّدْرِ، وَلا يَعْلَقُهُ إِلاَّ فَيَ النَّدْرِ، وَلا يَعْلَقُهُ إِلاَّ فَي التَّوْفِيقِ، وَمَنْ النَّعْرِ، وَطَائِراً لا يَخْدَعُهُ إِلاَّ قَنَصُ اللَّفْظِ، وَلا يَعْلَقُهُ إِلاَّ شَرَكُ الحَفْظ، فَحَمَلْتُهُ عَلَى الرُّوح، وَحَبَسْتُهُ عَلَى العَيْنِ، وَاسْتَوَحْتُ مِنَ النَّوْفِيقِ، وَمِنَ التَّحْقِيقِ، وَمِنَ التَّحْقِيقِ إِلَى التَّعْلِيقِ، وِاسْتَعَنْتُ فِي ذَلِكَ بِالتَّوْفِيقِ، فَسَمَعْتُ مِنَ الكَلامِ مَا فَتَقَ السَّمْعَ وَوَصَلَ إِلَى القَلْبِ وَتَعَلَغُولَ فِي الصَّدْرِ، فَقُلْتُ: يَا فَتَى، وَمِنْ أَيْنَ مَطْلَعُ هَذِهِ الشَّمْسِ؟ فَجَعَلَ يَقُولُ:

لَوْ قَرَّ فِيهَا قَرَارِي وَبِهَا قَرَارِي وَبِالْعِرَاقِ نَهارِي.

إِسْكَنْدَرِيَّةُ دَارِي لكِنَّ بِالشَّامِ لَيْلي

### المقامة الوصية

حَدَثَّنَا عيسَى بْنُ هشَام قَالَ:

لَمَّا حَهَّزَ أَبُو الْفَتْحِ الإِسْكَنْدَرِيُّ وَلَدَهُ لِلنِّجَارَةِ أَقْعَدُهُ يُوصِّيه، فَقَالَ بَعْدَ مَا حَمِدَ اللَّهُ وَأَنْنَى عَلَيْه، وَصَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّم: يَا بُنَيَّ إِنِّى وَإِنْ وَتَقْتُ بِمَتَانَة عَقْلَك، وَطَهَارَةُ أَصْلُك، فَإِنِّي سَفَيقٌ، وَالشَّفِيقُ سَيِّعُ الطَّنِّ، وَلَسْتُ آمَنُ عَلَيْكَ النَّفْسَ وَسُلُطَانَهَا، وَالشَّهْوَةُ وَشَيْطَانَهَا، فَاسَتُعِنْ عَلَيْهِما نَهارَكَ بِالصَّوْمِ وَلَيْلَكَ بِالنَّوْم، إِنَّهُ لَبُوسُ ظَهَارِنُهُ الجُوعُ، وَبِطَانَتُهُ الْهُجُوعُ، وَمَا لَبِسَهُمَا أَسَدُّ إِلاَّ لاَتَ ثَوْرَتُهُ، اللّهَ عَلَيْكَ ذَاكَ، فَلاَ آمَنُ عَلَيْكَ وَلَكَ السَّوْسِ، وَإِنَّ القَرَمُ السَّوْسِ. وَدَعْنِي مِنْ الْهَوَمُ وَلِيَّاهُمَا وَلَيْكَ وَلِيَاهُمَا وَلَيْكَ عَلَيْكَ مَا أَسْرَعُ فِي المَالِ مِنَ السُّوسِ، وَإِنَّ القَرَمُ أَشْنَامُ مِنَ البَسُوسِ. وَدَعْنِي مِنْ القَوْمُ الشَّلَمُ مِنَ البَسُوسِ. وَدَعْنِي مِنْ الْقَرَمُ، فإيناكَ وَإِيَّاهُمَا وَلَيْ الْكَرَمُ أَسْرَعُ فِي المَالِ مِنَ السُّوسِ، وَإِنَّ القَرَمُ أَشْنَامُ مِنَ البَسُوسِ. وَدَعْنِي مِنْ الْقَرَمُ أَشْنَامُ مِنَ البَسُوسِ. وَدَعْنِي مِنْ الْقَرَمُ، فإيناكَ وَلِي يَشُوسُ عَلَيْكُ بَاللّهُ عَلَى اللّهُ كَرِيمٌ وَلَكُومُ أَشْنَامُ مِنَ البَسُوسِ. وَدَعْنِي مِنْ الْمَعْرَمُ الشَّهُ وَمُومُ مُعُورَةٌ وَلَى عَبْقَوَى الْمُعْرَمُ أَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ فَكُومُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ ع

يَا بُنَيَّ قَدْ أَسْمَعْتُ وَأَبْلَغْتُ، فَإِنْ قَبِلْتَ فَالله حَسْبُكَ، وَإِنْ أَبَيْتَ فَالله حَسِيبُكَ، وَصَلَّى الله عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

### المقامة الصيمرية

حَدَثَّنَا عِيسَى بْنُ هِشَامٍ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَعْرُوفُ بِأَبِي الْعَنْبَسَ الصَّيْمَرِيُّ: إِنَّ مِمَّا نَزَلَ بِي مِنْ إِخْوانِي الَّذِينَ اصْطَفَيْتُهُمْ وَانْتَخَبْتُهُمْ وَادَّخَرْتُهُمْ لِلشَّدَائِدِ مَا فِيهِ عَظَةٌ وَعَبْرَةٌ وَأَدَبُّ لِمَنْ اعْتَبَرَ وَاتَّعَظَ وَتَأْدَبَ.

وَذَلِكَ أَنِّي قَدَمْتُ مِنَ الصَّيْمَرَةِ إِلَى مَدينَةِ السَّلامِ، وَمَعِي حِرَابُ دَنَانِيرَ وَمِنَ الخُرْثِيِّ وَالآلَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مَا لا أَحْتَاجُ مَعَهُ إِلَى أَحَدَ، فَصَحِبْتُ مِنْ أَهْلِ الْبُيُوتَاتِ والكُتَّابِ والتُّجَّارِ، وَوُجُوهِ الثَّنَاءِ مِنْ أَهْلِ التَرْوَةِ وَاليَسَارِ، وَالجِدَةِ والعَقَارِ، حَمَّاعَةً اخْتَرْتُهُمْ لِلْصُحْبَةِ، وَادَّخَرْتُهُمْ لِلْنَّكْبَةِ، فَلَمْ نَزَلْ في صَبُوحٍ وَغَبُوقٍ، نَتَغَذَّى بِالجَدَايا

الرُّضَع وَالطَّبَاهِجَاتِ الفَارِسيَّة، وَالمُدَقَّقَاتِ الإِبْرَاهِيميَّة، وَالقَلاَيَا المُحْرِقَة وَالكَبَابِ الرَّشيدي وَالحُملان، وَشَرَابُنَا نَبيذُ العَسَل، وَسَمَاعُنَا منَ المُحْسنَاتِ الحُذَّاق، المَوْصُوفَاتِ في الآفَاق، وَنَقْلُنَا اللَّوْزُ المُقَشَّرُ وَالسُّكَّرُ وَالطَّبَرْزَدُ، وَرَيْحَانُنَا الوَرْدُ وَبَخُورُنَا النَّدُّ، وَكُنْتُ عِنْدَهُمْ أَعْقَلَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَبَّاسٍ. وَأَظْرَفَ مِنْ أَبِي نُواسِ، وَأَسْخَى مِنْ حَاتِمٍ، وَأَشْجَعَ مِنْ عَمْرُو، وَأَبْلَغَ مِنْ سَحْبَانِ وَائِلِ وَأَدْهَى مِنْ قَصِيرِ، وَأَشْعَرَ مِنْ حَرِيرٍ، وَأَعْذَبَ مِنْ مَاءِ الفَّرَاتِ، وَأَطْيَبَ مِنَ العَافِيةِ، لبِذَلْيِ وَمُرُوءَتِي، وَإِثْلافِ ذَحِيرَتِي، فَلَمَّا حَفَّ الْمَتَاعُ، وَانْحَطَّ الشِّرَاعُ وَفَرَغَ الحِرَابُ، تَبَادَرَ القَوْمُ البَابَ، لَمَّا أَحَسُّوا بالقصَّة، وَصَارَتْ في قُلُوبهم غُصَّةً، وَدَعَوْنِي بَرْصَةً، وَٱنْبَعُثوا لِلْفِرَارِ كَرَمْيَةِ الشَّرَارِ، وأَخَذَتْهُمُ الضُّجْرَةُ، فَانْسَلُّوا قَطْرَةً قَطْرَةً، وَتَفَرَّقُوا يَمْنَةً وَيَسْرَةً، وَبَقِيتُ عَلَى الآجُرَّة، قَدْ أَوْرَثُوني الحَسْرَةَ، وَاشْتَمَلَتْ منْهُمْ عَلَى العَبْرَةُ لا أُسَاوِي بَعْرَةً، وَحيداً فَريداً كَالُبوم، المَوسُوم بَالشُّوم، أَقَعُ وَأَقُومُ، كَأَنَّ الَّذي كُنْتُ فيه لَمْ يَكُنْ، وَنَدمْتُ حينَ لَمْ تَنْفَعْني النَّدَامَةُ، فَبُدِّلْتُ بِالْحَمَالِ وَحْشَةً، وَصَارَتْ بِي طُرْشَةٌ، أَقْبَحُ منْ رَهْطَةَ الْمَنادي، كَأَنِّي رَاهبٌ عبَاديٌّ، وَقَدْ ذَهَبَ الْمَالُ وَبَقِيَ الطَّنْزُ، وَحَصَلَ بِيَدِي ذَنَبُ العَنْزِ، وَحَصَلْتُ فِي بَيْتِي وَحْدِي مُتَفَتَّتَةً كَبدي، لتَعْس جَدِّي، قَدْ قَرَّحَتْ دُمُوعي خَدِّي، أَعمرُ مَنْزِلاً دَرَسَتْ طُلُولُهُ، وَعَفَتْ مَعَالمَهُ سُيُولُهُ، فَأَضْحَى وَأَمْسَى برَبْعه الوُحُوش، تَجُولُ وَتَنُوشُ، وَقَدْ ذَهَبَ حَاهي، وَنَفدَتْ صحاحي، وَقَلَّ مَرَاحي، وَسَلَحْتُ في رَاحي، وَرَفَضَنِي النُّدَمَاءِ، وَالإِخَوَانُ القُدَمَاءُ، لا يُرْفَعُ لِي رَأْسٌ، وَلا أُعَدُّ مِنَ النَّاسِ، أَوْتَحُ مِنَ بَزيع الهَرَّاسِ وَرَزِينِ المَّراسِ، أَتَرَدُّدُ عَلَى الشَّطِّ، كَأَنِّي رَاعِي البَطِّ، أَمْشِي وَأَنَا حَافِي، وَأَثْبَعُ الفَيَافي، عَيْني سَخينَةُ، وَنَفْسي رَهينَةٌ، كَأَنِّي مَجْنُونٌ قَدْ أَفْلَتَ منْ دَيْر، أَوْ عَيْرٌ يَذُورٌ فَي الحَيْر، أَشَدُّ حُزْناً منَ الخَنْسَاء عَلى صَخْر. وَمنْ هِنْدِ عَلَى عَمْرُو وَقَدْ تَاهَ عَقْلِي، وَتَلاَشَتْ صِحَّتِي، وَفَرَغَتْ صُرَّتِي، وَفَرَّ غُلامِي، وَكَثْرَتْ أَحْلامِي، وَجَرْتُ في الوَسْواس المقْدَارَ، وَصرْتُ بمَنْزِلَة العُمّار، وَشَيْطان الدَّار، أَظْهَر بالَّليْل وَأَحْفَى بالنَّهَار أَشأَمُ منْ حَفّار وَأَثْقَلُ مِنْ كِراء الدَّارِ وَأَرْعَنُ مِنْ طَيْطَىءِ القَصَّارِ وَأَحْمَقُ مِنْ دَاوُدَ العَصَّارِ وَقَدْ حَالَفَتْني القلَّةُ وَشَمَلَتْني الذِّلَّةُ ، وَحَرَجْتُ منَ المَّلة، وأَبْغَضْتُ في الله، وَكُنْتُ أَبَا العَنْبَس، فَصرْتُ أَبَا عَمَلَس. قَدْ ضَللْتُ المَحَجَّةَ، وَصَارَتْ عَلَيَّ الحُجَّةُ، لا أَحدُ لي نَاصِراً، وَالإِفْلاسُ عنْدي أَرَاهُ حَاضِراً، فَلَمَّا رَأَيْتُ الأَمْرَ قَدْ صَعُبَ، وَالزَّمَانَ قَدْ كَلبَ، التَمَسْتُ الدِّرْهَمَ فَإِذَا هُوَ مَعَ النَّسْرَيْنِ، وَعَنْدَ مُنْقَطع

البَحْرَيْنِ، وَأَبْعَدَ مِنْ الفَرْقَدَيْنِ. فَحَرَجْتُ أَسِيحُ كَأَنِّيَ المَسِيحُ، فَجُلْتُ حُرَاسَانَ، وَالحَرابَ مِنْهَا وَالعُمْرَانَ، اللَّهِ وَالْقَبْط، وَالْيَمَنِ، اللَّي كَرْمَانَ وَسِجَسْتَانَ، وَجيلانَ إِلَى طُبْرِسْتَانَ وَإِلَى عُمَانَ إِلَى السِّنْد، وَالهِنْد، وَالقَنْد، وَالقَبْط، وَاليَمَنِ، وَالحَجَازِ، وَمَكَّة، وَالطَّائِف، أَجُولُ البَرَارِيَّ وَالْقَفَارِ، وَأَصْطَلِي بِالنّارِ، وَآوِي مَعَ الحِمَارِ، حَتَّى اسْوَدَّتُ وَالْحَبَارِ وَالْأَحْبَارِ وَالْأَسْمَارِ، وَالفَوَائِد وَالآثَارِ، وَأَشْعَارِ وَحُنْتَايَ، فَجَمَعْتُ مِنَ النَّوَادِرِ وَالأَحْبَارِ وَالأَسْمَارِ، وَالفَوَائِد وَالآثَارِ، وَأَشْعَارِ وَالْمَسَلِينَ، وَحَيلِ المُشَعْوِذِينَ، وَنَوَامِيسِ الْمُتَطَرِّفِينَ، وَحَيلِ المُشَعْوِذِينَ، وَنَوَامِيسِ

الْمُتَمَخْرِقِينَ، وَنَوَادر الْمُنَادمينَ، وَرَزْق الْمُنجِّمينَ، ولُطْف الْمُتَطَبِّينَ، وكياد المُحَنَّثينَ، ودَخْمَسَة الجَرَابذَة، وَشَيْطَنَةُ الأَبَالسَة، وَمَا قَصَّرَ عَنْهُ فُتْيَا الشَّعْبِيِّ، وَحِفْظُ الضَّبِيِّ. وَعِلْمُ الكَلْبِيِّ. فَاسَتْرَفْدْتُ وَاحْتَدَيْتُ، وَتَوَسَّلْتُ وَتَكَدَّيْتُ، وَمَدَحْتُ وَهَاجَيْتُ، حَتَّى كَسَبْتُ ثَرْوَةً منَ المَال، وَاتَّخَذْتُ منْ الصَّفَائح الهنديَّة، وَالقَّضُبِ اليَمَانيَّة، وَالدُّرُوعِ السَّابريَّة. وَالدَّرَق التُّبَتَيَّة، وَالرِّمَاحِ الخَطِّيَّة، وَالحرَابِ البَرْبَريَّة، وَالخَيْل العَتَاق الجُرْديَّة، وَالبغَال الأَرْمَنيَّة، وَالحُمْرُ المَريسيَّة، وَالدَّيَابِيجِ الرُّوميَّة، وَالْخُزُوزِ السُّوسيَّة، وَأَنْواعِ الطُّرَف وَالَّلطُف، وَالْهَدَايَا وَالتُّحَف، مَعَ حُسْن الحَال، وَكَثْرة المَال، فَلَمَّا قَدمْتُ بَغْدَادَ وَوَجَدَ القَوْمُ خَبَري، وَمَا رُزِقْتُهُ في سَفَري، سُرُّوا بمَقْدَمي، وَصَارُوا بأَجْمَعهمْ إلَيَّ، يَشْكُونَ مَا عنْدَهُمْ منَ الوَحْشَة لفَقْدي، وَمَا نَالَهُمْ لبُعْدي، وَشَكَوْا شدَّةَ الشَّوْق، وَرُزْءَ التَّوْق وَجَعَلَ كُلُّ وَاحد منْهُمْ يَعْتَذرُ ممَّا فَعَلَ، ويُظْهرُ النَّدَمَ عَلَى مَا صَنَعَ، فَأُوْهَمْتُهُمْ أَنِّي قَدْ صَفَحْتُ عَنْهُمْ، وَلَمْ أَظْهِرْ لَهُمْ أَثَرَ المَوْجدَة عَلَيهمْ بمَا تَقَدَّمَ، فَطَابَتْ نُفُو سُهُمْ، وَسَكَنَتْ جَوَارِحُهُمْ، وَانْصَرَفُوا عَلَى ذَلكَ، وَعَادُوا إليَّ في اليَّوْم الثَّاني، فَحَبَسْتُهُمْ عنْدي، وَوَجَّهْتُ وَكيلي إِلَى السُّوق فَلَمْ يَدَعْ شَيْئًا تَقَدَّمْتُ بشرَائه إِلاَّ أَتَى به، وَكَانَتْ لَنَا طَبَّاخَةٌ حَاذَقَةٌ؛ فَاتْخَذْتُ عشْرِينَ لَوْنَا منْ قَلاَيَا مُحْرِقَات، وَأَلْوَاناً منْ طَباهجَات، وَنَوادرَ مُعَدَّات، وَأَكلْنا وَانْتَقَلْنا إلَى مَحْلِسِ الشَّرَابِ، فَأُحْضِرَتْ لَهُمْ زَهْرَاءٌ خَنْدَرِيسِيَّةٌ، وَمُغَنِّيَاتٌ حُسَانٌ مُحْسنَاتٌ، فَأَخذُوا في شَأْنهمْ وَشَرِبْنَا، فَمَضَى لَنَا أَحْسَنُ يَوْم يَكُونُ، وَقَدْ كُنْتُ اسْتَعْدَدْتُ لَهُمْ بِعَدَدهمْ حَمْسَةَ عَشرَ صَنّاً منْ صنان البَاذنْجَان، كُلُّ صَنِّ بأرْبَعَة آذَان، واسْتَأْجَرَ غُلاَمي لكُلِّ وَاحد منْهُمْ حَمَّالاً، كلُّ حَمَّال بدرْهَمين، وَعَرَّفَ الحَمالينَ مَنَازِلَ القَوْم، وَتَقَدَّمَ إِلَيْهِمْ بالْمَوافَاة بعشاَء الآحرَة، وَتَقَدَّمْتُ إلى غُلاَمي وَكَانَ دَاهيَةً أَنْ يَدْفَعَ إِلَى القَوْم بالْمَنِّ وَالرَّطْل، وَيَصْرِفَ لَهُمْ، وَأَنَا أُبخِّرُ بَيْنَ أَيْديهِمْ النَّدَّ وَالعُودَ وَالعَنْبَرَ، فَمَا مَضَتْ سَاعَةٌ إِلاَّ وَهُمْ منَ السُّكْرِ أَمْوَاتُ لاَ يَعْقَلُونَ وَوَافَانَا غَلْمَانُهُمْ عَنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ كُلُّ وَاحد منْهُمْ بدَابَّة أَوْ حمار أَوْ بَغْلَة، فَعَرَّفْتُهُمْ أَنَّهُمْ عنْدي الَّلْيَلَةَ بَائتُونَ، فَانْصَرَفُوا، وَوَجَّهْتُ إلى بلاَل الْمُزَيِّن فَأَحْضَرْتُهُ، وَقَدَّمْتُ إِلَيْه طِّعَاماً فَأَكَلَ، وَسَقَيْتُهُ منَ

الشَّرَابِ القُطْرُ بُّلِيَ، فَشَرِبَ حَتَّى ثَملَ، وَجَعَلْتُ فِي فِيه دِينَارَيْنِ أَحْمَرَينِ، وَقُلْتُ: شَأْنَكَ وَالقَوْمَ، فَحَلَقَ فِي سَاعَة وَاحِدَة خَمْسَ عَشْرَةَ لِحْيَةً، فَصَارَ القَوْمُ جُرْداً مُرْداً، كَأَهْلِ الجَنَّة، وَجَعَلْتُ لِحْيَة كُلِ وَاحِد مِنْهُمْ مَصْرُورَةً فِي تُوبُه، وَمَعْهَا رُفْعَةٌ مَكْتُوبٌ فِيهَا: " مَنْ أَضْمَرَ بِصَديقه الغَدْرَ وَتَرْكَ الوَفَاءَ، كَانَ هَذَا مُكَافَأَتُهُ وَالجَزَاءَ ". وَجَعَلْتُهَا فِي جَيْبِه، وَشَدَدْنَاهُمْ فِي الصِّنَان، وَوَافَى الْجَمَّالُونَ عِشَاءَ الآخِرَة، فَحَمَلُوهُمْ بِكَرَّة وَالجَزَاءَ ". وَجَعَلْتُهَا فِي مَنَازِلِهِمْ، فَلَمَّا أَصْبَحُوا رَأُوا فِي نُفُوسِهِمْ هَمَّا عَظِيماً، لا يَخْرُجُ مِنْهُمْ تَاجِرٌ إِلَى خَاسِرَة، فَحَصَلُوا فِي مَنَازِلِهِمْ، فَلَمَّا أَصْبَحُوا رَأُوا فِي نُفُوسِهِمْ هَمَّا عَظِيماً، لا يَخْرُجُ مِنْهُمْ تَاجِرٌ إِلَى خَاسِرَة، وَلا يَظْهَرُ لإخُوانِه، فَكَانَ كُلَّ يَوْمٍ يَأْتِي خَلْقٌ كَثِيرٌ مِنْ خَوَلِهِمْ، وَمِنْ نِسَاء وَعَلْمَانُ وَرِجَالُ يَشْتُمُونَنِي وَيُزَنُّونِنِي، ويَسْتَحْكَمُونَ الله عَلَيَّ، وَأَنَا سَاكِتُ لا أَرْدُ عَلَيهِمْ جَوَابًا، وَلَمْ أَعْبَأُ

بِمَقَالِهِمْ، وَشَاعَ الْخَبَرُ بِمَدِينَةِ السَّلامِ بِفُعْلِي مَعَهُمْ، وَلَمْ يَزُلِ الْأَمُرُ يَزْدَادُ حَتَّى بَلَغَ الوَزِيرَ القَاسِمَ بْنَ عُبَيْدِ اللهَ. وَذَلِكَ أَنَّهُ طَلَبَ كَاتِبًا لَهُ فَافْتَقَدَهُ، فَقَيلَ: إِنَّهُ فِي مَنْزِلِهِ لَا يَقْدرُ عَلَى الخُرُوجِ، قَالَ: وَلِمَ؟ قِيلَ: مِنْ اللهَ. وَذَلِكَ أَبُو العَنْبَسِ؛ لَأَنَّهُ كَانَ امْتُحِنَ بِعِشْرَتِهِ وَمُنَادَمَتِه، فَضَحكَ حَتَّى كَادَ يُبُولُ فِي سَرَاوِيلهِ أَوْ بَاللهِ أَوْ بَاللهِ أَوْ اللهُ أَعْلَمِ النَّاسِ بِهِمْ، ثُمَّ وَجَهَ إِلَيَّ بَالله وَاللهُ أَعْلَمُ النَّاسِ بِهِمْ، ثُمَّ وَجَهَ إِلَيَّ خَمْسِينَ أَلْفَ درْهَم، لاسْتَحْسَانِه فِعْلَى، وَمَكَثْتُ فَي مَنْزِلِي حَلْعَةً سَنيَّةً، وَقَادَ فَرَسا بِمَرْكَب، وَحَمَلَ إِلَيَّ خَمْسِينَ أَلْفَ درْهَم، لاسْتَحْسَانِه فِعْلَى، وَمَكَثْتُ فَي مَنْزِلِي حَلْعَةً سَنيَّةً، وَقَادَ فَرَسا بِمَرْكَب، وَحَمَلَ إِلَيَّ خَمْسِينَ أَلْفَ درْهَم، لاسْتَحْسَانِه فِعْلَى، وَمَكَثْتُ فَي مَنْزِلِي شَهُرْيْنِ أُنْفِقُ وَآكِلُ وَأَشْرَبُ، ثُمَّ ظَهَرْتُ بَعْدَ الاسْتَقَارِ، فَصَالَحَنِي بَعْضُهُمْ لِعلْمَه بِمَا صَنَعَ الوَزِيرُ، وَحَلَفَ بَعْضُهُمْ بِالطَّلَاقِ النَّلاثِ وَبِعِتْقِ غِلْمَانِه وَحَوَارِيه أَنَّهُ لاَ يُكَلِّمُنِي مِنْ رَأْسِهُ أَبَداً، فَلا والله العَظِيمِ شَائُهُ، العلِي بَعْضُهُمْ بِالطَّلاقِ النَّلاثُ وَبِعِتْقِ غِلْمَانِه وَحَوَارِيه أَنَّهُ لاَ يُكَلِّمُنِي مِنْ رَأْسِهُ أَبَداً، فَلا والله العَظِيمِ شَائُهُ، العلي بَعْضُهُمْ مِالطَلاقِ النَّلاثِ وَبِعِتْقِ غِلْمَانِه وَحَوَارِيه أَنَّهُ لاَ يُكَلِّمُنِي أَنْهُ وَلَا أَوْجَعَ بَطْنِي، وَلا صَرَّنِي، بَلْ سَرَّنِي، وَلا أَوْجَعَ بَطْنِي، وَلا صَرَّنِي، بَلْ سَرَّنِي، وَلا صَرَّتَى مَا اكْتَرَثُنَ مُ بَذَلِكَ، وَلا مُلَى أَصُلُ أَذُنِي، وَلا أَوْجَعَ بَطْنِي، وَلا صَرَّنِي، بَلْ سَرَّنِي، وَلا مُنَاقًا هَمْ كَانَتْ حَاجَةٌ في نَفْس يَعْقُوبَ قَضَاهَا.

وَإِنَّمَا ذَكَرْتُ هَذا وَنَّهْتُ عَلَيْهِ لِيُؤْخَذَ الحَذَرُ مِنْ أَبْنَاءِ الزَّمَنِ، وَتُتْرَكَ الثِّقَةُ بِالإِخْوانِ الأَنْذَالِ السَّفَلِ، وَبِفُلاَنِ الوَرَّاقِ النَّمَّامِ الزَّرَّافِ الَّذِي يُنْكِرُ حَقَّ الأُدَبَاءِ، وَيَسْتَخِفُّ بِهِمْ، وَيَسْتَعِيرُ كُتُبَهُمْ لاَ يَرُدُّهَا عَلَيْهِمْ، وَاللهُ المُسْتَعَانُ، وَعَلَيْهِ التُكْلاَنُ.

## المقامة الدينارية

حدَّثَنَا عِيسَى بْنُ هِشَامٍ قَالَ: اتَّفَقَ لِي نَذُرٌ نَذَرْتُهُ فِي دَيَارِ أَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى أَشْحَذ رَجُلٍ بِبَغْدَادَ، وَسَأَلْتُ عَنْهُ، فَلَالْتُ عَلَى أَبِي الْفَتْحَ الإِسْكَنْدَرِيِّ، فَمضَيْتُ إِلَيْهِ لَأَتَصَدَّقَ بَهِ عَلَيْهِ، فَوَجَدَّتُهُ فِي رُفَقَة، فَقُلْتُ عَلَى أَيْكُمْ أَعْرَفُ بِسِلْعَتِه، وَأَشْحَذُ فِي صَنْعَتَه، فَأَعْطِيهُ هِذَا الدِّينَارَ؟ فَقَالَ الإِسْكَنْدَرِيُّ: أَنَا، وَقَالَ آخَرُ مِنَ الجَمَاعَة: لاَ، بَلْ أَنَا. ثُمَّ تَنَاقَشَا وَتَهَارَشَا حَثَى قُلْتُ: لِيَشْتُمْ كُلِّ مِنْكُمَا صَاحِبُهُ، فَمَنْ غَلَبَ سَلَبَ، وَمَنْ عَزَّ بَرَّ، فَقَالَ الإِسْكَنْدَرِيُّ: يَا بَرْدَ العَجُوزِ، يَا كُرْبَةَ تَمُّوزَ، يَا وَسَخَ صَاحِبُهُ، فَمَنْ غَلَبَ سَلَبَ، وَمَنْ عَزَّ بَرَّ، فَقَالَ الإِسْكَنْدَرِيُّ: يَا بَرْدَ العَجُوزِ، يَا كُوبَة تَمُّوزَ، يَا وَسَخَ الكُورِ، يَا حَرْبَهُ لَا يَجُوزُ، يَا حَديثَ الْمَغْنِينَ، يَا سَنَةَ الْبُوسِ، يَا كُوكَبَ النَّحُوسِ، يَا وَطَأَ الكابُوسِ، يَا أَنْ لَكُورَ، يَا حَرْبَهُ لَا يَجُوزُ، يَا حَديثَ الْمُغْنِينَ، يَا سَنَةَ الْبُوسِ، يَا أَمْ حُبَيْنِ، يَا مَوْلَ الكَبُوسِ، يَا أَوْبَعَ مِنْ عَلَيْ اللَّهُ مِ يَا عَنْعَ الْعَبِينِ، يَا مَرْعَلَ المُسْتِ اللَّهُ مِ يَا عَرْبَهُ مَنْ الْعَبِيد، يَا الْعَلِيمُ الْعَبِيد، يَا الْعَلْمِ يَا اللَّهُ مِ يَا فَيْعَ الْعَبِيد، يَا آيَةَ الوَعِيد، يَا كَلامَ المُعيد، يَا أَشْعَ مِنْ حَثَى، فِي مَواضِعَ شَتَّى، يَا مُولَى السَّقُ الطُّقُورِ، الكَّمُورِ، يَا خُدُرُوفَةَ العُرْبُونَ يَا سَمْعَ الطَّيْونِ يَا الْمَعْنَ الْعَبِيد، يَا أَنْ الْعَلَامُ المُعْمَلِ إِنَّ كُسِرَ الرَّغَيفُ، يَا خُشَاءَ المُخْرُورِ، يَا نَكُمْهَ الصَّقُورِ، المَعْمَلِ الْمُؤْرِ، يَا خُذْرُوفَةَ العُرْبُونَ يَا سَمْعَ العَبِيد، يَا أَوْمُورٍ، يَا خَيْمُورٍ، يَا خَيْمُورٍ، يَا خُرُولُونَةَ العُرْبُونَ يَا الْمَعْمَ الْعُمْورِ، يَا خُلُولُ الْعَمْعَ الْعُونِ يَا أَلْعَلَامُ الْعُمْورِ، يَا خَلَقَى الْمُولِ يَا الْعَلَامُ الْعُمْورِ، يَا طَمَعَ الْمُؤْمُورِ، يَا خَرْمُورٍ يَا عَمْورَ الْكُورِ الْعَلَامُ الْعُرَاقُ الْعُرَالُ الْعَلَامُ الْعُرَالُ الْمُعْمَالُ الْعُمْورِ الْقُولُ الْعَلَامُ الْعُرَالُ الْعُلُومِ الْمُولِ الْمُعَلِيم

الأَهْوَازِي، يَا فُضُولَ الرَّازِي، والله لَوْ وَضَعْتَ إِحْدَى رِجْلَيْكَ عَلَى أَرْوَنْدَ، وَالْأَحْرَى عَلَى دُنْباوِنْدَ، وَأَخَذْتَ بِيدكَ قَوْسَ قُرَحَ، وَنَدَفْتَ الغَيْمَ في جَبابِ المَلائِكَةَ، مَا كُنْتَ إِلاَ حَلاَجاً. وقَالَ الآخَرُ: يَا قَرَّادَ القُرُودِ، يَا لَبُودَ اليَهُودِ: يَا نَكْهَةَ الأُسُودِ، يَا عَدَماً فِي وُجُود، يَا كُلْبًا فِي الهِرَاشِ، يَا قَرَّادَ القُرُود، يَا لَبُودَ اليَهُودِ: يَا نَكْهَةَ الأُسُودِ، يَا عَدَماً فِي وُجُود، يَا كُلْبًا فِي الهِرَاشِ، يَا قَرَّادَ القُرُود، يَا لَبُودَ اليَهُودِ: يَا نَكْهَةَ الأُسُودِ، يَا عَدَماً فِي وُجُود، يَا كُلْبًا فِي الهِرَاشِ، يَا قَرَعَيَّةً بِمَاشِ، يَا أَقَلَّ مِنْ لاشٍ، يَا وَحُل الطَّرِيقِ، يَا مَاءً عَلَى الرِّيقِ يَامُحَرِّكَ الْعَلْمِ يَامُعَجِّلَ الْهَنْمِ يَا قَلَحَ الأَسْنَانِ، يَا وَسَخَ الآذَانِ، يَا أَجَرَّ مِنْ قَلْسٍ، يَا أَقَلَ مِنْ فَلْسٍ، يَا أَفْضَحَ مِنْ الْمُعْمِ يَا قَلَحَ الأَسْنَانِ، يَا وَسَخَ الآذَانِ، يَا أَجَرَّ مِنْ قَلْسٍ، يَا أَقَلَ مِنْ إِبْرَة، يَا مَهَبِّ الخُفِّ، يَضَا مَدْرَجَةَ الأَكُفِّ، يَا كُلْمَةً لَيْتَ، يا وَكُفَ البَيْتِ، يَا كَيْتَ مِنْ الْبُودِ، وَالتَّخُومِ، وَاتَّخَذْتَ الشَّعْرَى خُفَّا، وَالثُرَيَّ وَاللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ وَحَكُنتَ المَقَالُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالُولِ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

قَالَ عِيسَى بْنُ هِشامٍ: فَوَ اللهِ مَا عَلَمْتُ أَيَّ الرَّحُلَين أُوثِرُ؟! وَمَا مِنْهُما إِلاَّ بَدِيع الْكَلَامِ، عَجِيبُ المَقَامِ، أَلَدُّ الخِصَامِ، فَتَرَكْتُهُمَا، وَالدِّينَارُ مُشَاعٌ بَيْنَهُمَا، وانْصَرَفْتُ وَمَا أَدْرِيَ مَا صَنَعَ الدَّهْرُ بِهِمَا.

### المقامة الشعربة

حَدَّثَنا عيسَى بْنُ هشَام قَالَ:

كُنْتُ بِبِلادِ الشَّامِ، وَانْضَمَّ إِلَى رُفْقَةٌ، فَاحْتَمَعْنا ذَاتَ يَوْم فِي حَلَقَة، فَجَعَلْنا نَتَذَاكَرُ الشِّعْرَ فَنُورِدُ أَبْيَاتَ مَعَانِيه، وَنَتَحاجَى بِمَعَامِيه، وَقَدْ وَقَفَ عَلَيْنَا فَتَى يَسْمَعُ وَكَانَّهُ يَفْهَمُ، وَيَسْكُت وَكَانَّهُ يَنْدَمُ، فَقُلْتُ: يَا فَتَى قَدْ آذَانَا وَتُوفُكَ؟ فَإِمَّا أَنْ تَبْعُد، وَإِمَّا أَنْ تَبْعُد، فَقالَ: لا يُمْكُنِي القُعُودُ، وَلَكِنْ أَذْهَبُ فَأَعُودُ، فَالزَمُوا مَكَانَكُمْ هَذَا، قُلْنَا: نَفْعَلُ وَكَرَامَةً، ثُمَّ عَلَب بشخصه، وَمَا لَبِثَ أَنْ عَادَ لوقْتِه، وقَالَ: أَيْنَ أَنْتُمْ مِنْ تلك مَكانَكُمْ هَذَا، قُلْنَا: نَفْعَلُ وَكَرَامَةً، ثُمَّ عَلَى بشخصه، وَمَا لَبِثَ أَنْ عَادَ لوقْتِه، وقَالَ: أَيْنَ أَنْتُمْ مِنْ تلك الأَيْيَاتِ؟ وَمَا فَعَلْتُمْ بِالْمُعَمَّياتِ؟ سَلُونِي عَنْهَا، فَمَا سَأَلْنَاهُ عَنْ بَيْتٍ إِلاَّ أَجَابَ، ولا عَنْ مَعْنَى إِلاَّ أَصَاب، وَلَمَّ فَعُنْتُ الْخَزَائِنَ، وَأَفْيَنَنا الْخَزَائِنَ، عَطَفَ عَلَيْنَا سَائلاً، وَكَرَّ مُبَاحِثًا، فَقَالَ: عَرِّفُونِ أَيُّ بَيْتِ شَطْرُهُ يَرْفَعُ وَأَيُّ بَيْتِ شَعْلَى الْمَاسُونِي عَنْهَا، فَمَا سَأَلْنَاهُ عَنْ بَيْتٍ إِلاَّ أَجَابَ، وَلا عَنْ مَعْنَى إِلاَّ أَصَاب، وَسَعْمُ وَأَيُّ بَيْت شَعْلَهُ وَأَيُّ بَيْت سَمُجَ وَضَعْهُ وَأَيُّ بَيْت عَرُوضُهُ يَلْعَبُ؟ وَأَيُّ بَيْت عَرُوضُهُ يُعْرَبُ وَأَيُّ بَيْت عَرُوضُهُ يَلْعَبُ؟ وَأَيُّ بَيْت يَلْ عَلَيْكَ اللَّهُ إِلَّ مِثْلُكُ وَأَيُّ بَيْت سَمُجَ وَضَعُهُ، وَكَيْ بَيْت يَلْعَلُهُ وَأَيُّ بَيْت نَامُهُ وَأَيُّ بَيْت نَالُكَمُ وَأَيُّ بَيْت نَصْفُهُ وَالْكُم وَاللَهُ وَأَيُّ بَيْت نَصْفُهُ وَأَيُّ بَيْت نَالِي مَا لَنْمُ وَأَيُّ بَيْت نَصْهُ وَأَيُّ بَيْت نَصْفُهُ وَالْكُم وَالْيُ مُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَأَيُّ بَيْت لا يَسَعُهُ الْعَالُم وَأَيُّ بَيْت لا يَسَعُهُ الْعَالُمُ وَأَيْ فَيَالًا وَاللَمُ وَأَيُّ بَيْت لا يَسَعُهُ الْعَالُمُ وَأَيْ بَيْت لا يَسَعُهُ الْعَلَمُ وَأَيْ بَيْت لا يَسَعُهُ الْعَلُمُ وَأَيْ بَيْت لا يَسَعُهُ الْعَلْمُ وَأَيْ بَيْت لا يَسَعُهُ الْعَلَمُ وَا مَا لَا مُعْلَى اللْعَلَمُ وَا

يَيْت نصْفُهُ يَضْحَكُ وَنصْفُهُ يَأَلُمُ؟ وَأَيُّ يَيْت إِنْ حُرِّكَ عُصْنُهُ، ذَهَبَ حُسْنُهُ؟ وَأَيُّ بَيْت إِنْ أَفَلَتْنَاهُ، وَمَكُلُهُ وَأَيُّ بَيْت شَهْدُهُ سَمَّ؟ وَأَيُّ بَيْت مَدْحُهُ ذَمِّ؟ وَأَيُّ بَيْت نَصْفُهُ حُلُوٌ وَعَتْمَهُ عَمَّى وَعَيْدُ عَمَّى بَيْت نَصْفُهُ مَدْ وَكُلُهُ نَقْدٌ؟ وَأَيُّ بَيْت نَصْفُهُ مَدْ وَكُلُهُ مَقْدٌ، وَكُلُهُ نَقْدٌ؟ وَأَيُّ بَيْت نَصْفُهُ مَدْ وَاَيُّ بَيْت نَصْفُهُ رَفْعٌ، وَرَفْعُهُ صَفْعٌ؟ وَأَيُّ بَيْت طَرْدُهُ مَدْ حٌ؟ وَعَكْسُهُ قَدْ حٌ؟ وَأَيُّ بَيْت هُو فِي طَوْف صَلاَةُ الخَوْف؟ وَأَيُّ بَيْت نَصْفُهُ رَفْعٌ، وَرَفْعُهُ صَفْعٌ؟ وَأَيُّ بَيْت عَلَمْ وَأَيُّ بَيْت إِذَا أَصَابَ الرَّاسَ هَشَمَ الأَصْرَاسَ، وَأَيُّ بَيْت كَادَ يَذْهَبُ فَعَادَ؟ وَأَيُّ بَيْت أَرَادَ اللَّا مَرَّاسَ، وَأَيُّ بَيْت كَادَ يَذْهَبُ فَعَادَ؟ وَأَيُّ بَيْت أَرَادَ اللَّا اللَّهَ مَعْ اللَّهَ عَلَمْ وَأَيُّ بَيْت عَادَ قَبْلَ الْمِعَادَ؟ وَأَيُّ بَيْت حَلَى اللَّهَابُ وَأَيُّ بَيْت عَادَ قَبْلَ الْمِعَادَ؟ وَأَيُّ بَيْت حَلَى اللَّهَابُ وَأَيُّ بَيْت عَادَ قَبْلَ الْمِعَادَ؟ وَأَيُّ بَيْت حَلَى اللَّهُ عَلْمَهُ وَأَيُّ بَيْت أَمَرَ، ثُمَّ السَّبَعَ مَنْ وَأَيُّ بَيْت شَابَ؟ وَأَيُّ بَيْت شَابَ، قَبْلَ الشَّبَابِ؟ وَأَيُّ بَيْت أَمِرَ، ثُمَّ السَّتَمَوَّ؟ وَأَيُّ بَيْت ضَاقَ، الشَّبَابِ؟ وَأَيُّ بَيْت أَمِرَ، ثُمَّ السَّتَمَوْ وَأَيُّ بَيْت ضَاقَ، الشَّبَابِ؟ وَأَيُّ بَيْت كُلُهُ حُرْمَةً؟ وَأَيُّ بَيْت ضَاقَ، وَاعَلُهُ مُعْولًا؟ وَأَيُّ بَيْت خَرَجَ مِنْ عَيْبِهِمْ وَأَيُّ بَيْت وَاعِلُهُ مُعْولًا وَاكُولًا اللَّهُ عُرْمَةً؟ وَأَيُّ بَيْت وَعَلُهُ مُعْولًا وَالَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَلِ؟ وَأَيُّ بَيْت مَنْ عَلْعُ وَلَى الْعَلَلِ؟ وَأَيُّ بَيْت وَحُولُهُ يَهُبُ وَأَيُّ بَيْت وَحُولُ مَا عَلَى الْمَالِ وَعَاقًا لَهُ عَلَا وَأَيُّ بَيْت وَمِلُهُ وَلَا اللَّالِ؟ وَأَيُّ بَيْت وَحُولُهُ يَهُمُ مُ وَالَيُ بَيْت وَلِكُ اللّهِ وَاللّهُ بَيْت وَاللّهُ وَاللّهُ بَيْت وَحُولُهُ يَهُولًا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ بَيْت وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ بَيْت وَلَالًا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا عَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

قَالَ عِيسَى بْنُ هِشَامٍ: فَسَمَعْنَا شَيْئًا لَمْ نَكُنْ سَمَعْنَاهُ، وَسَأَلْنَاهُ التَّفْسِيرَ فَمَنَعْنَاهُ، وَحَسِبْنَاهُ أَلْفَاظًا قَدْ جُوِّدَ نَحْتُهُا، وَلا مَعَانِيَ تَحْتُها، فَقَالَ: اخْتَاروا مِنْ هَذِهِ المَسَائِلِ خَمْساً لأَفْسِرَهَا، وَاجْتَهِدُوا فِي البَاقِي أَيَّاماً، فَلَعَلَّ إِنَاءَكُمْ يَرْشَحُ، وَلَعَلَّ حَاطِرَكُمْ يَسْمَحُ، ثُمَّ إِنْ عَجَرْثُمْ فَاسْتَأَنفُوا التَّلاقِي، لأَفْسِرَ البَاقِي، وَكَانَ مِمَّا اخْتَرْنَا البَيْتَ الَّذِي سَمُجَ وَضْعُهُ وَحَسُنَ قَطْعُهُ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْهُ فَقالَ: هُوَ قُولُ أَبِي نُواس:

تُجَرِّرُ أَدْيَالَ الفُسُوقُ وَلا فَخْرُ

فَبِتْنَا يَرَانَا اللهُ شَرَّ عِصَابَةٍ

قُلْنَا: فَالْبَيْتُ الَّذِي حَلُّهُ عَقْدٌ، وَكُلُّهُ نَقْدٌ، فَقَالَ: قُولُ الْأَعْشَى:

فَلا تَحْبِسَنَّا بِتَنْقادهَا

دَرَاهِمُنَا كُلُّهَا جَيِّدٌ

وَحَلَّهُ أَنْ يُقَالَ دَرَاهِمُنَا جَيِّدٌ كُلُّهَا وَلا يَخْرِجُ بِهَذا الحَلِّ عَنْ وَزْنِهِ قُلْنَا: فَالْبَيْتُ الَّذِي نِصْفُهُ مَدُّ، وَنِصْفُهُ رَدُّ، فَقَالَ: قَوْلُ البَكْرِيِّ:

ينْقُصُ ستِين فَلْسَا أَصْلاً وفَرْعاً ونَفْساً

أَتَاكَ دِينارُ صِدْقٍ مَنْ أَكُرَمِ النَّاسِ إِلاَّ

قُلْنَا: فَالْبَيْتُ الَّذِي يَأْكُلُهُ الشَّاءُ، مَتَى شَاءَ، قالَ: بَيْتُ القَائل

فَمَا لِلْنَوى؟ جُدِّ النَّوَى، قُطِعَ النَّوَى لَنَّوَى، قُطِعَ النَّوَى فَطَّاعَةً لَلْقَرَائِنِ وَمُا لِلْنُومِيّ: قُلْنَا فَالْبَيْتُ الَّذِي طَالَ، حَتَّى بَلَغَ سِتَّةً أَرْطالِ، قَالَ: بَيْتُ ابْنِ الرُّومِيّ:

إِذَا مَنَّ لَمْ يَمْنُنْ بِمِن يَمُنُّهُ وَقَالَ لِنَفْسِي: أَيُّهَا النَّفْسُ أَمْهِلِي قَالَ عِيسَى بْنُ هِشَامٍ: فَعَلَمْنَا أَنَّ الْمَسَائِلَ، لَيْسَتْ عَواطِلَ، وَاحْتَهَدْنَا، فَبَعْضَها وَجَدْنَا، وَبَعْضَها اسْتَفَدْنا، فَقُلْتُ عَلَى أَثَره وَهُو عَاد:

وَأَشْبَهَ البَعْضُ بَعْضَا طُولاً وَعُمْقاً وَعَرْضا

تَفَاوَتَ النَّاسُ فَضَالاً لَوْ لاهُ كُنتُ كَر ضَوْرَى

### المقامة الملوكية

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ هِشَامٍ قَالَ: كُنْتُ فِي مُنْصَرَفِي مِنَ الْيَمنِ، وَتُوَجُّهِي إِلَى نَحْوِ الوَطَنِ، أَسْرِى ذَاتَ لَيْلَةٍ لا سَانِحَ بِهَا إِلاَّ الضَّبُعُ، وَلا بَارِحَ إِلاَّ السَّبُعُ، فَلَمَّا انْتَضَى نَصْلُ الصَّبَاحِ، وَبَرَزَ جَبِينُ المِصْبَاحِ، عَنَّ لِي فَ الْبَرَاحِ، رَاكِبٌ شَاكي السِّلاحِ، فأَخذَني مِنْهُ مَا يَأْخُذُ الأَعْرَلَ، مِنْ مَثْله إِذَا أَقْبَلَ، لكَنِّي تَجَّلَدْتُ فَوَقَفْتُ الْبَرَاحِ، رَاكِبٌ شَاكي السِّلاحِ، فأَخذَني مِنْهُ مَا يَأْخُذُ الأَعْرَلَ، مِنْ مَثْله إِذَا أَقْبَلَ، لكَنِّي تَجَّلَدْتُ فَوَقَفْتُ وَقُلْتُ : خَيْراً أَعَبْتَ، وَسَوْنَا فَلَمَّا تَخَالَيْنَا، وَحِينَ تَجَالَيْنَا، وَحَينَ تَجَالَيْنَا، وَحِينَ تَجَالَيْنَا، وَحِينَ تَجَالَيْنَا، وَحِينَ تَجَالَيْنَا، وَحِينَ تَجَالَيْنَا، وَحِينَ تَجَالَيْنَا، وَحَينَ تَجَالَيْنَا، وَمَنْ بِهَا مِنَ الطَّوْلُ الفَيْحِ الإِسْكَنْدَرِيِّ، وَسَأَلنِي عَنْ أَكْرَمِ مِنْ لَقَيْتُهُ مِنَ اللَّوْكِ، فَذَكَرْتُ مُلُوكَ الشَّامِ، وَمَنْ بِهَا مِنَ الكَرَامِ، وَمُلُوكَ العَرَاقِ وَمَنْ بِهَا مِنَ الأَسْرَاف، وَمُلُوكَ العَرَاقِ وَمَنْ بِهَا مِنَ الأَشَوْفِ، وَحَدَّثَتُهُ، بِعُوارِفِ مُلُوكِ اليَمَنِ، وَلَطَائِفِ مُلُوكَ الطَّائِفِ، وَخَتَمْتُ الجُمْلَةَ، بذِكْرِ مَنْ اللَّوْفَ الطَّائِفِ، فَأَوْكَ الطَّائِف، وَخَتَمْتُ الجُمْلَة، بذِكْرِ مَنْ اللَّوْنَ اللَّالَوَ اللَّانِفَ مَلُوكَ الطَّائِف، وَخَتَمْتُ الجُمْلَة، بذِكْرِ

يَا سَارِياً بِنُجُومِ اللَّيْلِ يَمْدَحُهَاولَوْ رَأَى وَوَاصِفاً لِلْسَّوَاقِي هَبْكَ لَمْ تَزُرِ ال مَنْ أَبْصَرَ الدُّرَّ لَمْ يَعْدِلْ بِهِ حَجَراً زُرْهُ تَزُرْ مَلكاً يُعْطي بأرْبَعَة لَمْ

وَعَزْمَهُ قَدَراً، وَسَيْبَهُ مَطَرَا مُصَفْو الزَّمَان؛ فَكَانُوا عنْدَهُ كَدَرَا

الشَّمْسَ لَمْ يَعْرِفْ لَهَا خَطَرَاً

بَحْرَ المُحيطَ أَلَمْ تَعْرفْ لَهُ خَبَرا

وَمَنْ رَأَى خَلَفاً لَم يَذْكُر الْبَشَرا

يَحْوهَا أَحَدٌ وَانْظُر ْ إِلَيه تَرَى

أَيَّامَهُ غُرراً، ووَجُههَ قَمَراً، مَا زِلْتُ أَمْدَحُ أَقُواماً أَظُنْهُ قَالَ عِيسَى بْنُ هِشَامٍ: فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا الْمَلَكُ الرَّحِيمُ الْكَرِيمُ؟ فَقَالَ: كَيْفَ يَكُونُ، مَا لَمْ تَبْلُغُهُ الظَّنُونُ؟ وَكَيْفَ أَقْولُ، مَا لَمْ تَقْبُلُهُ العُقُولُ؟ وَمَتَى كَانَ مَلَكُ يَأْنَفُ الأَكَارِمَ، إِنَّ بَعَثَتْ بِالدَّرَاهِم؟ وَالذَّهَبُ، أَيْسَرُ مَا يَهَبُ، وَالأَلْفُ، لا يَعُمُّهُ إِلاَّ الخَلْفُ، وَهَذَا جَبَلُ الكُحْلِ قَدْ أَضَرَّ بِهِ الْمِيلُ فَكَيْفَ لا يُؤَثِّرُ ذَلِكَ العَطَاءُ الجَزِيلُ؟ وَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَلِكُ يَرْجِعُ مِنَ البَذْلِ إِلَى سَرَفِه، وَمِنَ الخُلْقِ إِلَى شَرَفِه، وَمِنَ الدَّيْنِ إِلَى كَلْفَه وَمِنَ اللَّالِي لَكُولِ كَلْفَهِ، وَمِنَ اللَّالِي سَلَفِه، وَمِنَ النَّسْلِ إِلَى خَلَفِهِ:

ماذا الَّذِي بِبُلُوغِ النَّجْمِ يَنْتَظِرُ ؟!

فَلَيْتُ شعْرِيَ مَنْ هَذِي مَآثِرُهُ

## المقامة الصفرية

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ هِشَامٍ قَالَ: لَمَّا أَرَدْتُ القُفُولَ مِنَ الحَجِّ، دَحَلَ إِلَيَّ فَتَى فَقَالَ: عنْدي رَجُلُّ مِنُ نِجَارِ الصُّفْرِ، يَدْعُو إِلَى الكُفْرِ، وَيَرْقُصُ عَلَى الظُّفْرِ، وَقَدْ أَدَّبَتْهُ الغُرْبَةُ، وَأَدَّنِي الحِسْبَةُ إِلَيْكَ، لأُمَثِّلَ حَالَهُ لَدَيْكَ، وَقَدْ خَطَبَ مِنْكَ جَارِيَةً صَفْرَاءَ، تُعْجِبُ الحَاضِرِينَ، وتُسُرُّ النَّاظِرِينَ، فَإِنْ أَحْبَبْتَ يَنْجُبُ مِنَهما ولَدُّ يَعُمُّ البِقاعَ وَالأَسْمَاعَ، فَإِذَا طَوَيْتَ هَذَا الرَّيْطَ، وتَنَيْتَ هَذَا الخَيْطَ، يَكُونُ قَدْ سَبَقَكَ إِلَى بَلدِكَ، فَرَأْيَكَ فِي نَشْرِ مَا فَي يَدَكَ.

قَالَ عِيسَى بْنُ هِشَامٍ: فَعَجِبْتُ مِنْ إِيرَادِهِ، وَلُطْفِهِ فِي سُؤَالِهِ، وَأَجَبْتُهُ فِي مُرادِهِ، فَأَنْشَأَ يَقُولُ: المَجْدُ يُخْدَعُ بِاليَدِ السُّقْلِي وَرَأْيُهُ أَعْلَى .

### المقامة السارية

حَدَّثَنا عِيسَى بْنُ هِشَامٍ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ بِسَارِيَّةً، عِنْدَ وَاليها، إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ فَتَى بِهِ رَدْعُ صُفَارٍ، فَانْتَفَضَ الْمَجْلِسُ لَهُ قِيَاماً، وَأُجْلِسَ فِي صَدْرِهِ إِعْظَاماً، وَمَنَعَتْنِي الحِشْمَةُ لَهُ مِنْ مَسْأَلَتِي إِيَّاهُ عَنْ اسْمِه، وَابْتَداً فَقَالَ لِلْوَالِي: مَا فَعَلْتَ فِي الْحَدِيثِ الأَمْسِي، لَعَلَّكَ جَعَلْتُهُ فِي الْمَنْسِي؟! فَقَالَ: مَعَاذَ الله، وَلَكِنْ عَاقَنِي عَنْ بُلُوغِهِ لِلْوَالِي: مَا فَعَلْتَ فِي الْحَدِيثِ الأَمْسِي، لَعَلَّكَ جَعَلْتُهُ فِي الْمَنْسِي؟! فَقَالَ: مَعَاذَ الله، وَلَكِنْ عَاقَنِي عَنْ بُلُوغِهِ عَدْرٌ لا يُمْكِنُ شَرْحُهُ، وَلا يُؤسَى جُرْحُهُ، فَقَالَ الدَّاحِلُ: يَا هَذَا قَدْ طَالَ مِطَالُ هَذَا الوَعْد، فَمَا أَحِدُ غَدَكَ غَدُكُ فِي الإِخْلاف، وَلا يَوْمَكَ فِيهِ إِلاَّ كَلَوْمُهُ يَمْلأُ فِي الإِخْلاف، إِلاَّ بِشَجَرِ الخِلاف، زَهْرُهُ يَمْلأُ العَيْنَ، وَلا يَوْمَكَ فِيهِ إِلاَّ كَأَمْسِكَ، فَمَا أَشَبِّهُكَ فِي الإِخْلاَف، إِلاَّ بِشَجَرِ الخِلاف، زَهْرُهُ يَمْلأُ العَيْنَ، وَلا تَمْرَ فِي البَيْن.

قَالَ عِيسَى بْنُ هِشَامٍ: فَلَمَّا بَلَغَ هَذا المَكَانَ قَطَعْتُ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: حَرَسَكَ اللهُ! أَلَسْتَ الإِسْكَنْدَرِيَّ؟ فَقَالَ: وَأَهْلاً بِضَالَةِ الكِرَامِ، لَقَدْ نَشَدْتُهَا حَتَّى وَأَهْلاً بِضَالَةِ الكِرَامِ، لَقَدْ نَشَدْتُهَا حَتَّى

وَجَدْتُهَا، وَطَلَبْتُهَا، حَتَّى أَصَبْتُهَا، ثُمَّ تَرَافَقْنَا حَتَّى احْتَذَبَنِي نَحْذٌ، وَلَقِمَهُ وَهْذٌ، وَصَعَّدِتُ وَصَوَّبَ، وَشَرَّقْتُ وَغَرَّبْ، فَقُلْتُ عَلَى أَثَرِهِ:

 يَالَيْتَ شِعْرِيَ عَنْ أَخٍ
 ضَاقَتْ يَدَاهُ وَطَالَ صِيتُهُ

 قَدْ بَاتَ بَارِحَةً لَدَيَّ
 فَأَيْنَ لَيْلَتَنَا مَبِيتُهُ

 لاَ دَرَّ دَرُ الْفَقْرِ فَهُو
 طَرِيدُهُ وَبِهِ رُزِيتُهُ

 لاَ سَلِّطَنَ عَلَيْهِ مِنْ
 خَلَف بْنِ أَحْمَدَ مَنْ يُمِيتُهُ

### المقامة التميمية

حَدَثَّنا عِيسَى بْنُ هِشَامٍ قَالَ:

وُليتُ بَعْضَ الوِلاَيَاتِ مِنْ بِلاَدِ الشَّامِ، وَوَرَدَهَا سَعْدُ بْنُ بَدْرِ أَخُو فَزَارَةَ، وَقَدْ وُلِّيَ الوِزَارَةَ، وَأَحْمَدُ الوَلِيدِ، عَلَى عَمَلِ المَظَالِمِ، وَبَعْضُ بَنِي ثُوابَةَ، وَقَدْ وُلِّيَ الكَتَابَة وَجُعِلَ عَمَلُ الزِّمَامِ، إِلَى رَجُلِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، فَصَارَتْ تُحْفَةَ الفُضَلاء، وَمَحَطَّ رِحَالِهِمْ، وَلَمْ يَرَلْ يَرِدُ الوَاحِدُ بَعْدَ الزِّمَامِ، إِلَى رَجُلِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، فَصَارَتْ تُحْفَةَ الفُضَلاء، وَمَحَطَّ رِحَالِهِمْ، وَلَمْ يَرَلْ يَرِدُ الوَاحِدُ بَعْدَ الوَاحِد، حَتَّى امْتَلاَتِ العُيُونُ مِنَ الْحَاضِرِينَ، وَثَقُلُوا عَلَى القُلُوبِ، وَوَرَدَ فِيْمَنْ وَرَدَ أَبُو النَّدَى التَّميمِيُّ، الوَاحِد، حَتَّى امْتَلاَتِ العُيُونُ، وَلا صَفَتْ لَهُ القُلُوبُ، وَدَحَلَ يَوْماً إِلَيَّ فَقَدَرْتُهُ حَقَّ قَدْرِه، وَأَقْعَدَتُهُ مِنَ المَحْلَسِ فِي صَدْرِهِ، وَقُلْتُهُ مِنَ المَحْلِسِ فِي الْمُعْرَفِنُ ، وَلا صَفَتْ لُهُ القُلُوبُ، وَدَحَلَ يَوْماً إِلَيَّ فَقَدَرْتُهُ حَقَّ قَدْرِه، وَقُلْرَةُ مُ مَقَ قَدْرِه، وَقُلْتُ كَيْفَ يُرَحِى الأَسْتَاذُ عُمْرَهُ ؟ وَكَيْفَ يَرَى أَمْرُهُ ؟ فَنَظَرَ ذَاتَ اليَمِينِ وَذَاتَ اليَسَارِ، فَقَالَ: عَمْرَهُ ؟ وَكَيْفَ يَرَى أَمْرُهُ ؟ فَنَظَرَ ذَاتَ اليَمِينِ وَذَاتَ اليَسَارِ، فَقَالَ: يَشْرَانُ وَالحَسَفِى اللَّاسِمِ وَاللَّيْ وَالْمَاسِ وَاللَّبَاسِ، وَيُحْسَنُ إِلَيْهِمْ فَي النَّاسِ، غَيْرُ الرَّأْسِ وَاللَّبَاسِ، وَيُحْسِنُ إِلَيْهِمْ فَلَ النَّاسِ، غَيْرُ الرَّأْسِ وَاللَّبَاسِ، وَحَعَلَ يَقُولُ: يَقُولُ:

فِدَىً لَكِ يَا سجِسْتَانُ البِلاَدُ هَبِ الأَيَّامَ تُسْعِدُنِي وَهَبْنِي فَمَنْ لِي بِالَّذِي قَدْ مَاتَ مِنْهُ

وَلِلْمَلِكِ الْكَرِيمِ بِكِ الْعِبَادُ تُبَلِّغُنيهِ رَاحِلَةٌ وَزَادُ وَبِالْعُمْرِ الَّذِي لا يُسْتَعَادُ؟.

### المقامة الخمرية

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ هِشَامٍ قَالَ:اتَّفَقَ لِي فِي عُنْفُوانِ الشَّبِيبَةِ خُلُقٌ سَجِيحٌ، وَرَأْيٌ صَحِيحٌ، فَعَدَّلْتُ مِيزَانَ عَقْلَيِ، وَعَدَلْتُ بَيْنَ جِدِّي وَهَزْلِي، وَاتَّخَذْتُ إِخْواناً لِلْمِقَةِ، وَآخَرِينَ للنَّفَقَةِ، وَجَعَلْتُ النَّهَارَ لِلنَّاسِ، وَاللَّيْلَ لُلكاسِ. قَالَ: واحْتَمَعَ إِلَيَّ فِي بَعْضِ لَيَالِيَّ إِحْوانُ الخَلْوَةِ، ذَوُو المَعَانِي الحُلْوَةِ، فَمَا زِلْنَا نَتَعَاطَى نُجُومَ الأَقْدَاحِ، حَتَّى نَفَدَ مَا مَعْنَا منْ الرَّاحِ.

قَالَ: واحْتَمَعَ رَأْيُ النَّدْمَانِ، عَلَى فَصْدِ الدِّنَانِ، فَأَسَلْنَا نَفْسَهَا، وَبَقِيَتْ كَالصَّدَفِ بِلا دُرِّ، أَوْ المِصْرِ بِلا حُرِّ.

قَالَ: وَلَمَّا مَسُّتُنَا حَالُنَا تلْكَ دَعَتْنَا دَوَاعِي الشَّطَارَة، إِلَى حَانِ الخَمَّارَة، وَاللَّيْلُ أَحْضَرُ الدِّيبَاج، مُغْتَلِمُ الأَمْواج، فَلَمَّا أَخَذْنَا فِي السَّبْح، ثَوَّبَ مُنَادِي الصُّبْح، فَحَنَسَ شَيْطَانُ الصَّبْوة، وَتَبَادَرُنَا إِلَى الدَّعُوة، وَقُمْنَا وَرَاءَ الإِمَام، فَيَام البَرَرَة الكرَام، بِوَقَارٍ وَسَكينَة، وَحَرَكَات مَوْزُونَة، فَلكُلِّ بِضَاعَة وَقْتْ، وَلكُلِّ صَنَاعَة مَسْمَتٌ، وَإِمَامُنَا يَحِدُّ فِي حَفْضِه وَرَفْعُه، وَيَدْعُونَا بِإطَالَتِه إِلَى صَفْعُه، حَتَّى إِذَا رَاجَعَ بَصِيرَتَهُ، وَرَفَعَ بِالسَّلاَمِ عَقِيرَتُهُ، تَرَبَّعَ فِي رُكْنِ مِحْرَابِه، وَأَقْبَلَ بِوَحْهِه عَلَى أَصْحَابِه، وَجَعَلَ يُطِيلُ إِطْرَاقِه، ويُلدَعُ اسْتَنْشَاقَهُ، ثُمَّ اللَّاسُ مَنْ خَلطَ فِي سَيرَتِه، وَائتُليَ بِقَاذُورَتِه، فَلْيَسَعْهُ دِعاسُهُ، دُونَ أَنْ ثُنَجَسَنَا أَنْفَاسَهُ، إِنِّي لأَجِدُ عَلَى أَصْحَابِه، وَجَعَلَ يُطراقه، ويُلدَعُ السَّنْشَاقَهُ، ثُمَّ اللَّي اللهَ اللهُ النَّاسُ مَنْ خَلطَ فِي سَيرَتِه، وَائتُليَ بِقَاذُورَتِه، فَلْيَسَعْهُ دِعاسُهُ، دُونَ أَنْ ثُنَجَسَنَا أَنْفَاسَهُ، إِنِّي لأَجِدُ مُنْ اللهِ اللهُ مَثْلُ اللهُ مِثَلَ اللهُ مَثْلُ اللهُ مِثَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَثْلُ اللهُ مِثْلُ اللهُ مَثْلُ اللهُ اللهُ اللهُ مَثْلُ اللهُ مَثْلُ اللهُ الل

قَالَ:وَلَمَّا حَشْرَجَ النَّهَارُ أَوْ كَادَ، نَظَرْنَا فَإِذَا بِرَايَاتِ الْحَانَاتِ أَمْثَالُ النَّجُومِ، في الْلَيْلِ البَهِيمِ، فَتَهَادَيْنَا بِهَا السَّرَّاءَ، وَتَبَاشَرْنَا بِلَيْلَة غَرَّاءَ، وَوَصَلْنَا إِلَى أَفْخَمِهَا بَابًا، وَأَضْخَمِهَا كِلاباً، وَقَدْ جَعَلْنَا الدِّينَارَ إِمَاماً، وَالاَسْتَهْتَارِ لِزَاماً، فَلَفُعْنَا إِلَى ذَاتِ شَكْلٍ وَدَلِّ، وَوِشَاحِ مُنْحَلٍّ، إِذَا قَتَلَتْ أَلْحَاظُهَا، أَحْيَتُ أَلْفَاظُهَا، وَالاَسْتَهْتَارِ لِزَاماً، فَلَفُعْنَا إِلَى ذَاتِ شَكْلٍ وَدَلِّ، وَوِشَاحِ مُنْحَلٍّ، إِذَا قَتَلَتْ أَلْحَاظُهَا، أَحْيَتُ أَلْفَاظُهَا، فَقَالَتُ وَأُوسَنَا وَأَيْدِينَا، وَأَسْرَعَ مَنْ مَعَهَا مِنَ العُلُوجِ ، إِلَى حَطِّ الرِّحَالِ وَالسُّرُوج، وَسَأَلْنَاهَا عَنْ حَمْرِهَا، فَقَالَتْ:

خَمْرٌ كَرِيقِي فِي اللَّذَاوَةِ وَالحَلاوَةُ تَذَرُ الحَلِيمَ وَمَا عَلَيْهِ لَاثَنَى طُلاَوَةُ لَوْمَا عَلَيْهِ

كَأَنَّمَا اعْتَصَرَهَا منْ خَدِّي، أَجْدَادُ جَدِّي.

وَسَرْبَلُوها مِنَ القَارِ، بِمِثْلِ هَجْرِي وَصَدِّي، وَدِيعَةُ اللُّهُورِ، وَحَبِيئَةُ جَيْبِ السُّرُورِ، وَمَا زَالَتْ تَتَوارَتْهَا

الأَخْيَارُ، وَيَأْخِذُ مِنْهَا الْلَيْلُ وَالنَّهَارُ، حَتَّى لَمْ يَيْقَ إِلاَّ أَرَجٌ وَشُعَاعٌ،وَوَهْجٌ لَذَّاعُ، رَيْحَانَةُ النَّفْسِ، وَضَرَّةُ الشَّمْسِ، فَتَاةُ البَرْقِ، عَجُوزُ اللَّقِ، كَالَّلهَبِ فِي العُرُوقِ، وَكَبَرْدِ النَّسِيم فِي الحُلُوق، مِصْبَاحُ الفِكْرِ، وَتِرْيَاقُ سَمِّ الدَّهْرِ، بِمِثْلِهَا عُزَّزَ اللَّيْتُ فَانْتَشَرَ، وَدُووِيَ الأَكْمَةُ فَأَبْصَرَ، قُلْنَا: هذه الضَّالَّةُ وَأَبِيكِ، فَمنِ المُطْرِبُ فِي نَادِيكِ؟.

وَلَعَلَّهَا تُشَعْشَعُ لِلشَّرْب، بِرِيقِكِ العَذْب، قَالَتْ: إِنَّ لِي شَيْحاً ظَرِيفَ الطَّبْع، طَرِيفَ المُجُون، مَرَّ بِي يَوْمَ الأَحَد فِي دَيْرِ المَرْبَد، فَسَارَّنِي حَتَّى سَرَّنِي، فَوَقَعَت الخُلْطَةُ، وَتَكَرَّرَت الغَبْطَةُ، وَذَكَرَ لِي مِنْ وُفُورِ عِرْضِهِ، وَشَرَفَ قَوْمِه فِي أَرْضِه، مَا عَطَفَ بِه وُدِّي، وَحَظِيَ بِه عِنْدي، وَسَيَكُونُ لَكُمْ بِهِ أَنْسُ، وَعَلَيْهِ حِرْصُ، وَشَرَفَ قَوْمِه فِي أَرْضِه، مَا عَطَفَ بِه وُدِّي، وَحَظِيَ بِه عِنْدي، وَسَيَكُونُ لَكُمْ بِهِ أَنْسُ، وَعَلَيْهِ حِرْصُ، وَشَرَفَ قَوْمِه فِي أَرْضِه، مَا عَطَفَ بِه وُدِّي، وَحَظِيَ بِه عِنْدي، وَسَيَكُونُ لَكُمْ بِهِ أَنْسُ، وَعَلَيْهِ حِرْصُ، وَشَلَقُ وَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الْعَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

ى عَقْلٌ وَدِينٌ وَاسْتِقَامَةُ الله فقْها بحجامَةْ نَسأَلُ الله السَّلاَمَةُ كَانَ لِي فِيمَا مَضَ ثُمَّ قَدْ بِعْنَا بِحَمْدِ ولَئنْ عشْنَا قَليلاً

قَالَ: فَنَخَرَ نِخْرَةَ المُعْجَبِ، وَصَاحَ وَزَمْهَرَ، وَضَحِكَ حَتَّى قَهْقَهَ.

ثُمَّ قَالَ: أَلِمِثْلِي يُقَالُ، أَوْ بَمِثْلِي تُضْرَبُ الأَمْثَالُ ؟؟

أَيُّ دَكَّاكٍ تَرَانِي تَهَامٍ وَيَمانِي تَهَامٍ وَيَمانِي أَنَا مِنْ كُلِّ مَكَانِ وَأُخْرَى بَيْتَ حَانِ وَأُخْرَى بَيْتَ حَانِ لَ في هَذَا الزَّمَانِ

دَعْ مِنَ اللَّوْمِ وَلَكِنْ أَنَا مَنْ يَعْرِفُهُ كُلُّ أَنَا مِنْ كُلِّ غُبارٍ سَاعَةَ أَلزَمُ مِحْرًا باً، وَكَذَا يَفْعَلُ مَنْ يَعْق

قَالَ عِيسَى بْنُ هِشَامٍ: فَاسْتَعَذْتُ بِاللهِ مِنْ مِثْلِ حَالِهِ، وَعَجِبْتُ لِقُعُودِ الرِّزْقِ عَنْ أَمْثَالِهِش، وَطِبْنَا مَعَهُ أُسْبُوعَنَا ذَلِكَ، وَرَحَلْنَا عَنْهُ.

#### المقامة المطلبية

حَدَّثَنا عِيسَى بْنُ هِشَامٍ قَالَ:

احْتَمَعْتُ يَوْماً بِجَمَاعَةً كَأَنَّهُمْ زَهْرُ الرَّبِيعِ، أَوْ نُجُومُ اللَّيْلِ بَعْدَ هَزِيعٍ، بِوُجُوهٍ مُضِيَّةٍ، وَأَخْلاق رَضِيَّةٍ، قَدْ

تَنَاسَبُوا في الزِّيِّ وَالحَال، وَتَشَابَهُوا في حُسْن الأَحْوَال، فَأَخَذْنَا نَتَجَاذَبُ أَذْيَالَ الْمُذَاكَرَة، وَنَفْتَحُ أَبُوابَ المُحَاضَرَة، وَفي وَسَطِنَا شَابٌ قَصيرٌ منْ بَيْنِ الرِّجَال، مَحْفُوفُ السِّبَال، لا يَنْبسُ بحَرْف، وَلا يَخُوضُ مَعَنا في وَصْفُ، حَتَّى انْتَهَى بنَا الكَلاَمُ إِلَى مَدْحِ الغنَى وَأَهْله، وَذكْر الْمَال وَفَضْله، وَأَنَّهُ زينَةُ الرِّجَال، وَغَايَةُ الكَمَال، فَكَأَتَّمَا هَبَّ منْ رَقْدَة، أَوْ حَضَرَ بَعْدَ غَيْبَة، وَفَتَحَ ديوَانَهُ، وَأَطْلَقَ لسَانَهُ، فَقَالَ: صَهْ لقَدْ عَجَزْتُمْ عَنْ شَيئ عَدمْتُمُوهُ، وَقَصَّرْتُمْ عَنْ طَلَبه فَهَجَّنْتُمُوهُ، وَخُدعْتُمْ عَنْ البَاقي بالفَاني، وَشُغلْتُمْ عَنْ النَّائي بِالدَّانِي، َ هَلْ الدُّنْيَا إِلاَّ مُنَاخُ رَاكِب، وَتَعِلَّةُ ذَاهِبِ؟ وَهَلْ المَالُ إِلاَّ عَارِيَةٌ مُرْتَجَعَةٌ، وَوَدِيعَةٌ مُنْتزَعَةٌ؟ يُنْقَلُ مِنْ قَوْم إِلَى آخَرينَ، وَتَخْزُنُهُ الأَوَائلُ للآخرينَ، هَلْ تَرَوْنَ المَالَ إلاَّ عنْدَ البُخَلاَء، دُونَ الكُرَماء، وَالجُهَّال دُونَ العُلَمَاء؟ إِيَّاكُمْ وَالانْخدَاعَ فَلَيْسَ الفَحْرُ إِلاَّ فِي إحْدَى الجَهَنَيْنِ، وَلا التَّقَدُّهُ إِلاَّ بإحْدَى القسْمَتَيْنِ: إمَّا نَسَبُّ شَريفٌ، أَوْ علْمٌ مُنَيفٌ، وَأَكْرِمْ بشَيء يُحْمَلُ عَلى الرُّؤُوس حَاملُهُ، وَلا يَيْأَسُ منْهُ آملُهُ، وَالله لَوْلاَ صيَانَةُ النَّفْس وَالعرْض، لَكُنْتُ أَغْنَى أَهْلِ الأَرْض، لأَنَّني أَعْرِفُ مَطْلَبَيْن، أَحَدُهُمَا بأَرْض طَرْسُوسَ، تَشْرَهُ فيه النُّفُوسُ، منْ ذَحَائر العَمَالقَة، وَحَبَايَا البَطارقَة، فيه مَائَةُ أَلْف مثْقال، وَأَمَّا الآحَرُ فَهْوَ مَا بَينَ سُورَا وَالْجَامَعَيْن، فيه مَا يَعُمُّ أَهْلَ النَّقَلْين، منْ كُنُوزِ الأَكَاسرَة، وَعُدَد الجَبَابرَة، أَكْثَرُهُ يَاقُوتُ أَحْمَرُ، وَدُرُّ وَجَوْهَرٌ وَتيجَانٌ مُرَصَّعَةٌ وَبدَرٌ مُجَمَّعَةٌ فَلَمَّا أَنْ سَمعْنَا ذَلكَ أَقْبَلْنَا عَلَيْه وَملْنَا إلَيْه، وَأَخَذْنَا نَسْتَعْجز رَأَيَهُ، في القُنُوع بيسير المَكَاسب، مَعَ أَنَّهُ عَارِفٌ بهَذه المَطَالب، فَأَشَارَ إِلَى أَنَّهُ يَفْزَعُ منْ السُّلْطان، وَلا يَثقُ إلى أَحَد منَ الإِخْوَان، فَقُلْنَا لَهُ: قَدْ سَمعْنَا حُجَّتُكَ، وَقَبلْنَا مَعْذرَتَكَ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُحْسنَ إِلَيْنَا، وَتَمُنَّ عَلَيْنَا، وَتُعَرَّفْنَا أَحَدَ هَذَيْنِ الْمَطْلَبَيْنِ، عَلَى أَنَّ لَكَ النُّلُتُيْنِ؛ فَعَلْتَ، فَأَمالَ إِلَيْنَا يَدَهُ، وَقَالَ: مَنْ قَدَّمَ شَيْئاً وَجَدَهُ، وَمَنْ عَرَفَ مَا يُنَالُ، هَانَ عَلَيْه بَذْلُ المَال، فَكُلٌّ منَّا حَبَاهُ بما حَضَرَ، وتَشَوَّقَ إلى مَا ذَكَرَ، فَلَمَّا مَلاْنَا كَفَّهُ، رَفَعَ إِلَيْنَا طَرْفَهُ، وَقَالَ: لابُدَّ أَنْ يَقْضِيَ عَلَقاً، وَنَنَالُ مَا يُمْسكُ رَمَقاً، وَقَدْ ضَاقَ وَقُتْنَا، وَالمَوْعدُ غَداً هَاهُنَا إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى.

قَالَ عِيسَى بْنُ هِشَامٍ: فَلَمَّا تَفَرَّقَتْ تِلْكَ الجَمَاعَةُ، قَعَدْتُ بَعْدَهُمْ سَاعَةً، ثُمَّ تَقَدَّمْتُ إِلَيْهِ، وَحَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَقَدْ اجْتَمَعْتُ يَدَيْهِ، وَقَدْ اجْتَمَعْتُ بَكَيْهِ، وَقَدْ اجْتَمَعْتُ بِكَ! فَقَالَ: نَعَمْ ضَمَّنَا طَرِيقُ، وَأَنْتَ لِي رَفِيقٌ، فَقُلْتُ: قَدْ غَيَّرَكَ عَلَيَّ الزَّمَانُ، وَمَا أَنْسَانِيكَ إِلاَّ الشَّيْطَانُ، فَقُلْتُ يَقُولُ:

لِي مِنَ السُّخْفِ مَعَانِي مَال مِنْ كِيسِ الأَمَانِي

أَنَا جَبَّارُ الزَّمَانِ وَأَنَا المُنْفقُ بَعْدَ ال

مَن ع أَرَادَ القَصنْفَ وَالغَرْ وَاصنْطَفَى المُرْدَانَ جَهْلاً صارَ منْ مال وَ إقْبَا

فَ عَلَى عَزْفِ المَثَانِي مِنْ فُلاَنٍ وَفُلاَنِ لٍ تَرَاهُ فِي أَمَانِ

### المقامة البشرية

حَدَّثَنا عِيسَى بْنُ هِشَامٍ قَالَ: كَانَ بِشْرُ بْنُ عَوَانَةُ العَبْدِيُّ صُعْلُوكاً. فَأَغَارَ عَلَى رَكْبٍ فِيهِمُ امْرَأَةٌ جَمِيلَةٌ، فَتَزَوَّجَ بِهَا، وَقالَ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوم، فَقالَتْ:

وسَاعِدٌ أَبْيَضُ كَالُّلَجَيْنِ خَمْصَانَةٌ تَرْفُلُ فَي حَجْلَينِ لَوْ ضَمَّ بِشْرٌ بَيْنَهَا وَبَيْني وَلَوْ يَقِيسُ زَيْنَهَا بِزَيْنِي أَعْجَبَ بِشْراً حَوَرٌ في عَيْنِي وَدُونَهُ مَسْر حَ طَرْف العَيْنِ أَحْسَنُ مَنْ يَمْشي عَلَى رِجْليَنِ أَحْسَنُ مَنْ يَمْشي عَلَى رِجْليَنِ أَدَامَ هَجْرِي وَأَطَالَ بَيْنِي

لأَسْفَرَ الصَّبْحُ لِذِي عَيْنَيْنِ قَالَ بِشْرٌ: وَيْحَكِ مَنْ عَنَيْتِ؟ فَقَالَتْ: بِنْتَ عَمِّكَ فَاطِمَةَ، فَقالَ: أَهِيَ مِنَ الحُسْنِ بِحَيْثُ وَصَفْتِ؟ قَالَتْ: وَأَزْيَدُ وَأَكْثَرُ، فَأَنْشَأَ يَقُولُ:

مَا خِلْتُنِي مِنْكِ بِمُسْتَعِيضِ خَلَوْتِ جَوَّاً فَاصْفِرِي وَبِيضِي مَا لَمْ أُشُلُ عِرْضِي مِنَ الحَضِيضِ وَيْحَكِ يَا ذَاتَ الثَّنَايَا البيضِ فَالآنَ إِذْ لَوَّحْتِ بِالتَّعْرِيضِ لاَ ضُمَّ جَفْنَايَ عَلَى تَغْميض

فَقَالَتْ:

وَهْيَ الْبِكَ ابْنَةُ عَمِّ لَحَّا

كُمْ خَاطِبِ فِي أَمْرِهَا أَلحَّا

ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى عَمِّهِ يَخْطُبُ ابْنَتَهُ، وَمَنَعَهُ العَمُّ أُمْنِيَّهُ، فَآلَى أَلاَّ يُرْعِيَ عَلَى أَحَد مِنْهُمْ إِنْ لَمْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ، ثُمَّ كَثُرَتْ مَضَرَّاتُهُ فِيهِمْ، وَاتَّصَلَتْ مَعَرَّاتُهُ إِلَيْهِمْ؛ فَاجْتَمَعَ رِجَالُ الحَيِّ إِلَى عَمِّه، وَقَالُوا: كُفَّ عَنَّا مَجْنُونَك، فَقَالُو: لاَ تُلْبِسُونَشِي عَاراً، وَأَمْهِلُونِي حَتَّى أُهْلِكَهُ بِبَعْضِ الحِيلِ، فَقَالُوا: أَنْتَ وَذَاكَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ عَمُّهُ: إِنِّي فَقَالُوا: لاَ تُلْبِسُونِشِي عَاراً، وَأَمْهِلُونِي حَتَّى أُهْلِكَهُ بِبَعْضِ الحِيلِ، فَقَالُوا: أَنْتَ وَذَاكَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ عَمُّهُ: إِنِّي فَقَالُو: لاَ تُلْبِسُونِشِي عَاراً، وَأَمْهِلُونِي حَتَّى أُهْلِكَهُ بِبَعْضِ الحِيلِ، فَقَالُوا: أَنْتَ وَذَاكَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ عَمُّهُ: إِنِّي قَلْمَ بَاعْضُ الْكَهُ بَعْضِ الحَيلِ فَقَالُوا: أَنْتَ وَذَاكَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ عَمُّهُ: إِنِّي اللَّهُ عَمْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَ نَاقَةَ مَهْراً، وَلا أَرْضَاهَا إِلاَّ مِنْ نُوق حُزَاعَةَ، وَغَرَضُ لَعَمِّ كَانَ أَنْ يَسْلُكَ بِشُرُ الطَّرِيقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خُزَاعَةَ فَيَفْتَرِسَهُ الأَسَدُ؛ لأَنَّ العَرَبَ قَدْ كَانَتْ تَحَامَتْ عَنْ ذَلِكَ الطَّرِيقِ، وَكَانَ فِيهِ أَسَدُ يُسَمَّى دَاذاً، وَحَيَّةُ ثُلاعَى شُجَاعاً، يَقُولُ فِيهِمَا قَائِلَهُمْ:

إِنْ يِكُ دَاذً سَيِّدَ السِّبَاعِ

أَفْتَكُ مِنْ دَادٍ وَمِنْ شُجَاعٍ

فَإِنَّهَا سَيِّدَةُ الأَفَاعِي ثُمَّ إِنَّ بِشْراً سَلَكَ ذَلِكَ الطَّرِيقَ، فَمَا نَصَفَهُ حَتَّى لَقِيَ الأَسَدَ، وَقَمَصَ مُهْرُهُ، فَنزَلَ وَعَقَرَهُ، ثُمَّ كَتَبَ بدَم الأَسَد عَلى قَميصه إلَى ابْنَة عَمِّه:

وقَدْ لاَقَى الهِزَبْرُ أَخَاكَ بِشْرَا هزَبْرَاً أَغْلَبا لاَقَى هِزَبْرَا مُحَاذَرَةً، فَقُلْتُ: عُقِرْتَ مُهْرَا رَأَيْتُ الأَرْضَ أَثْبَتَ مِنْكَ ظَهْرَا مُحَدَّدَةً وَوَجْها مُكْفَهِراً ويَبْسُطُ للْوُنُوبِ عَلَى أُخْرَى ويَبْسُطُ للْوُنُوبِ عَلَى أُخْرَى ويَباللَّحَظاتِ تَحْسَبُهُنَ جَمْرَا أَفَاطِمُ لَوْ شَهِدْت بِبَطْنِ خَبْت إِذَا لَرَأَيْت لَيْتاً زَار لَيْتاً تَبَهْنَسَ إِذْ تَقاعَسَ عَنْهُ مُهْرِي تَبَهْنَسَ إِذْ تَقاعَسَ عَنْهُ مُهْرِي أَنِلْ قَدَمَيَّ ظَهْرَ الأَرْضِ؛ إِنِي وَقُلْتُ لَهُ وَقَدْ أَبْدَى نِصالاً يُكَفْكفُ غيلَةً إِحْدَى يَدَيْهِ يُدِلُهُ عِيلَةً إِحْدَى يَدَيْهِ يُدِلُ بِمِخْلَبٍ وَبِحَدِّ نَابٍ يُدِلُهُ مِخْلَبٍ وَبِحَدِّ نَابٍ

بِمَضْرِبِهِ قِراعُ المُوتِ أُثْرًا مُصَاوِلَةً فَكَيفَ يَخَافُ دَعْرًا ؟! مُصَاوِلَةً فَكَيفَ يَخَافُ دَعْرًا ؟! وأَطْلُبُ لاَبْنَةِ الأَعْمامِ مَهْرًا ويَجْعَلَ في يَدَيْكَ النَّفْسَ قَسْرًا؟ طَعَاماً؛ إِنَّ لَحْمي كَانَ مُرَّا طَعَاماً؛ إِنَّ لَحْمي كَانَ مُرَّا وَخَالَفَني كَأْنِي قُلْتُ هُجْرًا مَرَاماً كانَ إِذْ طَلَبَاهُ وَعْرًا مَرَاماً كانَ إِذْ طَلَبَاهُ وَعْرًا بِلَّنْ كَذَبَتْهُ مَا مَنَّتُهُ غَدْرًا بِقَوْدَ لَكُ هُمْنَ الأَضْلاعِ عَشْرًا فَقَدَّ لَهُ مِنَ الأَضْلاعِ عَشْرًا فَدَى الظَّماءِ فَخْرَا فَقَدَّ لَهُ مِنَ الأَضْلاعِ عَشْرًا فَقَدَّ لَهُ مِنَ الأَضْلاعِ عَشْرًا فَتَلْتُ مُنَاسِبِي جَلَداً وَفَخْرَا؟ فَتَاتُ مُنَاسِبِي جَلَداً وَفَخْرًا؟ سواكَ، فَلَمْ أُطُقْ يَالَيْثُ صَبَرًا

وَقِي يُمْنَايَ مَاضِي الحَدِّ أَبْقَى الْمَ يَبِلُغْكَ مَا فَعَلَتْ ظُباهُ وَقَلْبِي مِثْلُ قَلْبِكَ لَيْسَ يَخْشَى وَقَلْبِي مِثْلُ قَلْبِكَ لَيْسَ يَخْشَى وَأَنْتَ تَرَوُهُ لِلأَشْبَالِ قُوتاً فَوياً فَقِيمَ تَسُومُ مِثْلِي أَنْ يُولِي فَقِيمَ قَالْتَ مَسْ يا لَيْثُ غَيْرِي فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّ الغشَّ نُصحي مَشَى ومَشَيْتُ مِنْ أَسدَيْنَ رَاما هَرَزْتُ لَهُ الحُسامَ فَخَلْتُ أَنِي وَجَدُنْتُ لَهُ بِجَائِشَةَ أَرْتُهُ وَجَدُنْتُ لَهُ بِجَائِشَةَ أَرْتُهُ وَأَطْلَقُتُ لَهُ بِجَائِشَةَ أَرْتُهُ وَقُلْتُ لَكُ بَيعِنِ عَلَي قَنْ يَعِينِي وَأَطْلَقُتْ لَهُ لَهُ بَجَائِشَةً مَنْ يَعِينِي وَأَطْلَقُتُ لَهُ بِجَائِشَةً مَنْ يَعِينِي وَأَطْلَقُتْ لَهُ بَجَائِشَةً مَنْ يَعِينِي وَأَطْلَقُتُ لَهُ بَجَائِشَةً مَنْ يَعِينِي وَقُلْتُ لَهُ بَعِزَدٌ عَلَي أَنِي وَلَيْنَ وَلَكُنْ رُمُنْ مَنْ شَيئاً لَمْ يَرِمُهُ وَلَكُنْ رُمُنْ شَيئاً لَمْ يَرِمُهُ وَلَكُنْ رُمُنْ شَيئاً لَمْ يَرِمُهُ وَلَكُنْ رُمُنْ شَيئاً لَمْ يَرِمُهُ فَي

لَعَمْرُ أَبِيكَ قَدْ حَاوِلْتَ نُكْرَا! يُحَاذِرُ أَنْ يُعَابَ؛ فَمُتَّ حُرَّا فَقَدْ لاَقَيْتَ ذا طَرَفَيْنِ حُرَّا تُحاوِلُ أَنْ تُعلِّمني فِرَاراً! فَلاَ تَجْزَعْ؛ فَقَدْ لاقَيْتَ حُرَّا فَإِنْ تَكُ قَدْ قُتِلْتَ فَليْسَ عَاراً

فَلمَّا بَلَغَتِ الأَبْيَاتُ عَمَّهُ نَدمَ عَلَى ما مَنَعَهُ تَزْوِيجَهَا، وَخَشِيَ أَنْ تَغْتَالَهُ الحَيَّةُ، فَقَامَ فِي أَثْرِهِ، وَبَلَغَهُ وَقَدْ مَلكَتَهُ سَوْرَةُ الحَيَّة، فَلمَّا رَأَى عَمَّهُ أَخَذَتْهُ حَميَّةُ الجَاهليَّة، فَجَعلَ يَدَهُ فِي فَم الحَيَّة وَحَكَّمَ سَيْفَهُ فِيهَا، فَقَالَ:

لَمَّا رِآهُ بِالعَرَاءِ عَمَّهُ جَاشَتُ تَهُمُّهُ جَاشَتُ تَهُمُّهُ فَخَابَ فَيه يَدُهُ وَكُمُّهُ

بِشْرٌ إِلَى المَجْدِ بَعِيدٌ هَمُّهُ قَدْ ثَكَلَتْهُ نَفْسُهُ وَأُمُّهُ قَدْ ثَكَلَتْهُ نَفْسُهُ وَأُمُّهُ قَامَ إِلَى ابْنِ للفَلاَ يَؤُمُّهُ

وَنَفْسُهُ نَفْسي وَسَمِّي سَمُّهُ

فَلَمَّا قَتَلَ الحَيَّةَ قَالَ عَمُّهُ: إِنِيٍّ عَرَّضَتُكَ طَمَعاً فِي أَمْرِ قَدْ نَنَى الله عَنلَى عَنْهُ، فارْجِعْ لأَزُوِجَكَ ابْنَتِي، فَلَمَّا وَجَعَ جَعَلَ بِشِرٌ يَمْلاً فَمَهُ فَعْراً، حَتَّى طَلَعْ أَمْرَدُ كَشِقِّ القَمَرِ علَى فَرَسه مُدَجَّجًا فِي سلاَحه، فَقَالَ بِشْرٌ: يَا عَمُّ إِنِي أَسْمَعُ حِسَّ صَيْد، وَخَرَجَ فَإِذَا بِغُلامٍ عَلَى قَيْد، فَقَالَ: ثَكَلَتْكَ أَمُكَ يا بِشْرُ! أَنْ قَتَلْتَ دُودَةً وَبَهِيمَةً تَمَلاً ماضغَيْكَ فَخُراً؟ أَنْتَ فِي أَمَان إِنْ سَلَّمْتَكَ عَمَّكَ فَقَالَ بِشَرْ مَنْ أَنْتَ لا أَمْ لكَ قَالَ اليَوْمُ الأَسْوَدُ وَبَهِيمَةً تَمَلاً ماضغَيْكَ فَخُراً؟ أَنْتَ فِي أَمَان إِنْ سَلَحَتْكَ، فَقَالَ بِشَرْ مَنْ اللَّمْ مَنْ سَلَحَتْكَ، وَكَرَّ كُلُّ وَاحِد مِنْهُمَا وَلَمُونُ الأَحْمَرُ، فَقَالَ بِشَرْ مَنْهُ شَبَا السِّنان على صَاحِبِه، فَلَمْ يَتَمكَن بِشْرٌ مَنْهُ، وأَمكَن الغُلامَ عِشْرُونَ طَعْنَةً فِي كُلْيَة بِشْرٍ، كُلَّمَا مَسَّهُ شَبَا السِّنان عَلَى صَاحِبِه، فَلَمْ يَتَمكَن بِشْرٌ مَنْهُ وَأَمكَن الغُلامَ عِشْرُونَ طَعْنَةً فِي كُلْيَة بِشْرٍ، كُلَمَا مَسَّهُ شَبَا السِّنان عَلَى صَاحِبِه، فَلَمْ يَتَمكَن بِشُرٌ مَنْهُ وَأَمكَن الغُلامَ عِشْرُونَ طَعْنَةً فِي كُلْيَة بِشْرٍ، كُلَّمَا مَسَّهُ شَبَا السِّنان عَلَى عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَا قَارَنْتُ عَقِيلَةً قَطُّ فَأَلَى لِي هَذِهِ المُنْحَةُ وَاللّ بِشُرُ اللهُ مَا قَارَنْتُ عَقِيلَةً قَطُّ فَأَنِى لِي هَذِهِ المُنْحَةُ وَالَى اللهُ الْمَالَةُ النِّي دَلَيْكَ عَلَى الْبُهُ عَمِّكَ، فَقَالَ بَشْرٌ:

# هَلْ تَلِدُ الحَيَّةَ إِلاَّ الحَيَّةُ!

## تِلْكَ العَصامِنْ هَذِهِ العُصيَّةُ

وَحَلَفَ لاَ رَكِبَ حِصاناً، وَلا تَزَوَّجَ حَصَاناً. ثُمَّ زَوَّجَ ابْنَةَ عَمِهِ لابْنهِ.

والله سبحانه وتعالى أعلى واعلم، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم الرسل وإمام المتقين، وعلى أله وصحبه وسلم.

وهذا آخر ما تيسر لنا من التعليق على مقامات أبي الفضل بديع الزمان الهمذاني، والله المسئول أن يجعله عملاً مقبولاً، وأن يحسن جزاءنا عليه، إنه وحده الذي عنده الجزاء، والحمد لله رب العالمين، وسلام على

المرسلين ولا عدوان إلا على الظالمين.

### القهرس

| 2  | الْمَقَامَةُ الْقَريضيّةُ        |
|----|----------------------------------|
| 3  | المَقَامَةُ الأَزَادَيَّة        |
| 4  | الْمَقَامَةُ الْبُلُحَيَّةُ      |
| 5  | الْمَقَامَةُ السِّجَسْتَانَّيَةُ |
| 6  | الْمَقَامَةُ الكُوفَيَةُ         |
| 7  | المَقَامَةُ الأَسَديةُ           |
| 9  | المَقَامَةُ الغَيْلاَنَيَّةُ     |
| 10 | المَقَامَةُ الأَذْرَبِيجَانيَّةُ |
|    | الْمَقَامَةُ الجُرْجَانيَّةُ     |
| 12 | الَّقَامَةُ الْأَصْفَهَانَيَّةُ  |
| 14 | المَقَامَةُ الأَهْوَازِيَّةُ     |
| 14 | المَقَامةُ الْبغْدَاذيَّةُ       |
| 15 | المَقَامَةُ الْبصْرِيَّةُ        |
| 17 | المَقَامَةُ الفَزَارَيَّةُ       |
| 18 | المَقَامَةُ الجَاحَظيَّة         |
| 19 | الْمَقَامَةُ الْمَكْفُوفَيَّةُ   |
| 20 | المَقَامَةُ البُخَارَيَّةُ       |
| 21 | الْمَقَامَةُ القَرْو يَنيَّةُ    |
| 23 |                                  |
|    | ,                                |

| 24 | لَقَامَةُ القرْديَّةُ                             |
|----|---------------------------------------------------|
| 24 | لَقَامَةُ الْمُوْصَلِيةُ                          |
| 26 | لَمقَامَةُ المَضَيرَيَّة                          |
| 29 | لَمْهَامَةُ الحرْزَيَّةُ                          |
| 30 | لَقَامَةَ الْمَارِ سُتانيَّةُ                     |
| 31 | لَقَامَةُ اللَّجَاعَيَّةُ                         |
| 32 | لَقَامَةُ الوَعْطَيَّةُ                           |
| 35 | لَقَامَة الأَسْوَدَيَّةُ                          |
| 36 | لَمْقَامَةَ العرَاقَيَّةُلَمُقَامَةَ العرَاقيَّةُ |
| 38 | لَقَامَةُ الحَمْدَانيِّةُ                         |
| 40 | لَقَامَةُ الرَّصَافَيَّة                          |
| 41 | لَقَامَةُ المغْزِلَيَّةَ                          |
| 41 | لَقَامَةُ السِّيرَازِيَّةُ                        |
| 42 | لْمَقَامَةُ الْحُلُواَنَيَّة.                     |
| 43 | لَقَامَةُ النَّهِيدَيَّةُ                         |
| 44 | لَقَامَةُ الإِبْليسيَّةُ                          |
| 46 | لَقَامَةُ الأَرْمَنيَّةَ                          |
| 47 | لَقَامَةُ النَّاحَمَيَّةُ                         |
| 49 | لَقَامَةُ الخَلْفَيَّةَ                           |
| 49 | لَمْهَامَةُ النَّيْسَابُورَيَّةُ                  |
| 50 | لَقَامَةُ العلْميَّة                              |
| 50 | لَقَامَةُ الوَّصَيَّةَ                            |
| 51 | لَقَامَةُ الصَّيْمَرِيَّة                         |
| 54 | لَقَامَةُ الدِّينَارِيَّة                         |
| 55 | لَقَامَةُ الشِّعْرِيَّةُ                          |
| 57 | لَقَامَةُ الْلُوكَيَّةُ                           |
| 58 | لَقَامَةُ الصُّفْرَيَّةُ                          |
|    |                                                   |

| 58 | المَقَامَةُ السَّارِيَّةُ                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 59 | المَقَامَةُ السَّارِيَّةُ.<br>الَمَقَامَةُ التَّميميَّةُ                                 |
| 59 | المَقَامَةُ الخَمْرِيَّةُ.<br>المَقَامَةَ المَطْلَبِيَّةُ.<br>المَقَامَةُ البِشْرِيَّةِ. |
| 61 | الْمَقَامَةَ اللَّطْلَبَيَّةُ                                                            |
| 63 | المَقَامَةُ البشْرَيَّةِ                                                                 |
|    | الفه س                                                                                   |

To PDF: www.al-mostafa.com